



| الحكيم | الختيار     | لشيخ       |
|--------|-------------|------------|
| السبع  | جائب فلسطين | ı <u>c</u> |

### عنوان المصنف

الشيخ الختيار الحكيم (عجانب فلسطين السبع) اسم المؤلف / سهى علي محمود رجب

تصميم الغلاف / أحمد محسن

رقم الإيداع بدار الكتب والوثائق المصرية ۲۰۱۰ / ۱۱۱۴۸ الناشر

مركز قرطاج الدولي للنشر والإعلام الإدارة والمطايع

ه ش السلام - أمام كلية التربية الرياضية - ش فيصل - جيزة

.11V£..VY0 - W9V7..YV



ثقافة لإثراء العقل و تنمية الذات

### كلمة الناشر

هناك من جاء إلى الدنيا ورحل عنها دون أن يسمع به أحد ، وهناك من وضع بصمته إلى الأبد.

هؤلاء هم الرجال، صناع التاريخ ، والرجل كلمة وموقف وقضية.

لقد جمعت فلسطين إلى قداسة المكان أشراف الرجال.

أختارت منهم الكاتبة سبع شخصيات هم بحق علامات في تاريخ النضال الفلسطيني ، كلهم مثل يحتذي .

كانوا جميعا أقوى من الإنصياع بالعصا ، وفوق الاحتواء بالجزرة.

رغم اختلافهم فى الفكر والمنهج إلا أنهم اجتمعوا على هدف واحد وقضية واحدة ، عاشوامن أجلها ، ودفعوا حياتهم فداءا لها .

ومركز قرطاج وقد عهد على نفسه ألا ينشر إلا ما يبنى النفس ويترى العقل، يقدم للقارئ العربى هذا الكتاب المتميز الذى عمد إلى توتيق حياة النضال الفلسطيني لجيل قادم يحقق أحلام الرعيل الأول في دولة فلسطينية من النهر إلى البحر ينعم فيها أبناء الأديان الثلاثة بالسلام كما عاشوا منذ منات السنين.

ورغم قلة صفحات الكتاب نجحت المولفة فى رسم صورة ذهنية عن شخصية وحياة هؤلاء الأبطال فى سباق درامى بين الملاحقة والمقاومة ، بين الصمود أمام الشداند وبين عاطفة العودة إلى الوطن إلى القدس ، إلى يافا وحيفا ، إلى المجدل والجليل ، إلى الرمله والله ،إلى الأقصى وبيت لحم ، إلى الخليل وأرض المهد .

لقد جاء الكتاب خاليا من الإنشاء والخطابة معتمدا على السرد المعلوماتي بأسلوب شيق يثير فضولك لقراءته في جلسة واحدة.

السيد إمبابى مركز قرطاج للنشروالإعلام

## الشيخ..الختيار..الحكيم

عجائب فلسطين السبع

سهی علی رجب

مركز قرطاج الدولى للنشر و الأعلام

## إهداء

إلى الشمس التى تنير حياتى إلى القلب الذى يغمرنى حبا إلى القلب الذى يغمرنى حبا إلى العقل الذى علمنى الى السجرة التى تظلل حياتى حنانا... أمى الحبيبة

ابنتك

سهى

## الفصك الأوك

# الشيخ



#### بطاقة شخصية

الاسم بالكامل: أحمد إسماعيل ياسين

اسم الشهرة: الشيخ أحمد ياسين

تاریخ المیلاد : ۲۸ یونیو ۱۹۳۹

محل الميلاد: عسقلان، نقب

الشيخ أحمد يا سين هو مؤسس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وزعيمها حتى وفاته في ٢٢ مارس ٢٠٠٤ كان في العاشرة من عمره عندما كان البريطانيون يجلبون الصهاينة من كل بقاع الأرض لينشروهم في ربوع فلسطين و ليؤسسوا لهم بسطوة القوة المدججة بالسلاح دولة تسمى "إسرائيل" في عام ١٩٤٨ ، ولد الشيخ أحمد باسين في عام ١٩٣٨ في قرية "الجورة" إحدى قرى مدينة المجدل عسقلان و مع حلول النكبة هاجر مع أسرته الفقيرة من منطقة المجدل عسقلان إلى القطاع ولم يمكث طويلاً حتى تعرض عام ١٩٥٢ لحادث و هو يمارس الرياضة على شاطى، غزة ما أدى إلى شلل شبه كامل في جسده تطور لاحقاً إلى شلل كامل، لم يثنه الشلل عن مواصلة تعليمه و صولاً إلى العمل مدرساً للغة العربية و التربيبة الإسلامية في مدارس وكالة الغوث بقطاع غزة في تلك الأثناءأي فترة الخمسينات و الستينات كان المد القومي قد بلغ مداه فيما أعتقل الشيخ من قبل السلطات المصرية التي كانت تشرف على غزة بتهمة الإنتماء لجماعة الإخوان المسلمين و عندما كان رجالات الحركة في قطاع غزة يغادرون القطاع هرباً من البطش. كان للشيخ أحمد ياسين رأى آخر فقد أعلن أن على هذه الأرض ما يستحق الحياة و الجهاد... و كني باسين في طفولته بـ ( أحمد سعدة ) نسبة الى امه الفاضلة (السيدة سعدة عبد الله الهبيل) لتمييزه عن اقرانه الكثر من عائلة ياسين الذين يحملون اسم أحمد . حين بلغ العشرين بدأ أحمد ياسين نشاطه السياسي بالمشاركه في

المظاهرات التى اندلعت فى غزة احتجاجا على العدوان الثلاثى الذى استهدف مصر عام ١٩٥٦ ، حينها اظهر قدرات خطابية وتنظيمية ملموسة حيث استطاع ان ينشط مع رفاقه الدعوة إلى رفض الإشراف الدولى على غزة مؤكدا على ضرورة عودة الاقليم إلى الادارة المصرية .

كانت مواهب أحمد ياسين الخطابية قد بدأت تظهر بقوة، ومعها بدأ نجمه يلمع وسط دعاة غزة، الأمر الذي لفت إليه أنظار المخابرات المصرية العاملة هناك، فقررت عام ١٩٦٥ اعتقاله ضمن حملة الاعتقالات التي شهدتها الساحة السياسية المصرية والتي استهدفت كل من سبق اعتقاله من جماعة الإخوان المسلمين عام ١٩٥٤، وظل حبيس الزنزانة الانفرادية قرابة شهر ثم أفرج عنه بعد أن أثبتت التحقيقات عدم وجود علاقة تنظيمية بينه وبين الإخوان. وقد تركت فترة الاعتقال في نفسه آثارا مهمة لخصها بقوله "إنها عمقت في نفسه كراهية الظلم، وأكدت (فترة الاعتقال) أن شرعية أي سلطة تقوم على العدل وإيمانها بحق الإنسان في الحياة بحرية".

بعد هزيمة ١٩٦٧ التى احتلت فيها إسرائيل كل الأراضى الفلسطينية بما فيها قطاع غزة استمر الشيخ أحمد ياسين فى إلهاب مشاعر المصلين من فوق منبر مسجد العباسى الذى كان يخطب فيه لمقاومة المحتل، وفى الوقت نفسه نشط فى جمع التبرعات ومعاونة أسر الشهداء والمعتقلين، ثم عمل بعد ذلك رئيسا للمجمع الإسلامى فى غزة... وتعد الفترة ما بين عامى ١٩٦٧ و ١٩٨٧ من الفترات

التي لا يعرف عنها الكثيرون من حياة الشيخ أحمد ياسين.

وفي عام ١٩٨٧م ، اتفق أحمد ياسين مع مجموعة من قادة العمل الإسلامي في قطاع غزة على تكوين تنظيم إسلامي بغبة تحرير فلسطين أطلقوا عليه اسم " حركة المقاومة الإسلامية " المعروفة اختصارا باسم "حماس" . بدأ دوره في حماس بالانتفاضة الفلسطينية الأولى التى اندلعت آنذاك والتي اشتهرت بانتفاضة المساجد ، ومنذ ذلك الحين وأحمد ياسين يعتبر الزعيم الروحي لحركة حماس . ولعل هزيمة ١٩٤٨ من أهم الأحداث التي رسخت في ذهن باسين والتي جعلته في قناعة تامة على إنشاء مقاومة فلسطينية في وجه الاحتلال الإسرائيلي. فيبرى بضرورة تسليح الشعب الفلسطيني والاعتماد على السواعد الوطنية المتوضئة وكذلك البعد العربي والإسلامي في تحرير فلسطين، إذ لا يرى ياسين من جدوي في الاعتماد على المجتمع الدولي في تحرير الأرض الفلسطينية. وحركة حماس هي امتداد لحركة الإخوان المسلمين العالمية التي مقرها الرئيسي في جمهورية مصر العربية بالقاهرة وكان مؤسسها حسن البنا الذي تم اغتياله في ١٢ فبراير ١٩٤٩ .

بعد ازدياد أعمال الانتفاضة الأولى، بدأت السلطات الإسرائيلية التفكير فى وسيلة لإيقاف نشاط أحمد ياسين فداهمت بيته فى أغسطس ١٩٨٨ وفتشته وهددته بنفيه إلى لبنان. وعند ازدياد عمليات قتل الجنود الإسرائيلين وتصفية العملاء المتعاونين مع المحتل الصهيونى قامت سلطات الاحتلال يوم ١٨٨ مايو ١٩٨٩

باعتقاله مع المئات من أعضاء وكوادر وقيادات حركة حماس، و صدر حكم يقضى بسجن ياسين مدى الحياة إضافة إلى ١٥ عاما أخرى عليه في يوم ١٦ أكتوبر ١٩٩١ وذلك بسبب تحريضه على اختطاف وقتل الجنود الإسرائيلين و تأسيس حركة المقاومة الإسلامية حماس والتي فتحت صفحة جديدة من تاريخ الجهاد الفلسطيني.

حاولت مجموعة فدائية تابعة لكتائب عز الدين القسام – الجناح العسكرى لحساس – الإفراج عن الشيخ ياسين ومجموعة من المعتقلين في السجون الصهيونية بينهم مرضى ومسنين ومعتقلون عرب اختطفتهم قوات صهيونية من لبنان، ، فقامت بخطف جندى إسرائيلي قرب القدس يوم ١٩ ديسمبر ١٩٩٢ وعرضت على إسرائيل مبادلته نظير الإفراج عن هؤلاء المعتقلين، لكن السلطات الإسرائيلية رفضت العرض وقامت بشن هجوم على مكان احتجاز الجندى مما أدى إلى مصرعه ومصرع قائد الوحدة الإسرائيلية المهاجمة واستشهاد قائد مجموعة الفدائيين.

اطلق سراح الشيخ ياسين فى فجر يوم الأربعاء ١٩٩٧/١٠/١ وابعد إلى الأردن بعد ثمانية اعوام ونصف من الاعتقال ، بتدخل شخصى من العاهل الأردنى الراحل الملك حسين بن طلال. وكانت عملية فاشلة قام بها الموساد لاغتيال رئيس المكتب السياسى لحماس "خالد مشعل" فى العاصمة الأردنية عمان أثارت غضب الحسين الذى طالب بالإفراج عن الشيخ مقابل إطلاق عميلين للموساد الإسرائيلى تم توقيفهما فى الأردن.

فى ١٣ يونيو ٢٠٠٣، أعلنت المصادر الإسرائيلية أن ياسين لا يتمتع بحصانة وانه عرضة لأى عمل عسكرى إسرائيلي. وفي ٦ سبتمبر ٢٠٠٣، تعرض لمحاولة اغتيال إسرائيلية عندما قامت المقاتلات الإسرائيلية من طراز ، 6/16 بإلقاء قنبلة زنة ربع طن على أحد المبانى في قطاع غزة، وكان أحمد ياسين متواجداً في شقة داخل المبنى المستهدف مع مرافقه إسماعيل هنية، فاصيب ياسين بجروح طفيفة جراء القصف. وأعلنت الحكومة الإسرائيلية بعد الغارة الجوية ان أحمد ياسين كان الهدف الرئيسي من العملية الجوية.

تم اغتيال الشيخ أحمد ياسين من قبل الإحتلال الصهيونى وهو يبلغ الخامسة والستين من عمره ، بعد مغادرته مسجد المجمع الإسلامى الكائن فى حى الصبرة فى قطاع غزة ، وادائه صلاة الفجر فى يوم الأول من شهر صفر من عام ١٤٢٥ هجرية الموافق ٢٢ مارس من عام ٢٠٠٢ ميلادية بعملية أشرف عليها رئيس الوزراء الإسرائيلى السابق ارئيل شارون .حيث قامت مروحيات الأباتشى الإسرائيلية التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي بإطلاق ٣ صواريخ تجاه المقعد وهو فى طريقه إلى سيارته مدفوعاً على كرسيه المتحرك من قبل مساعديه، اغتيل ياسين فى لحظتها وجُرح اثنان من أبناءه فى العملية، واغتيل معه ٧ من مرافقيه.

لقد وقفت أمام عملية اغتيال الشيخ أحمد ياسين - رحمه الله - وقفة إجلال وتعمق وتفكير وتدبر، وثارت في نفسى عدة تساؤلات: ما الذي دفع إسرائيل المحتلة إلى أن تجيش لاغتياله الجيوش،

ويشرف المجرم الإرهابي شارون بنفسه على عملية الاغتيال من بدايتها إلى نهايتها، ثم يهنئ قواته بهذا النصر المبين!!! ولماذا كل هذه المحاولات الواحدة تلو الأخرى لاغتياله؟ حيث كانت المحاولة الأولى التى فشلت، ثم المحاولة الثانية والثالثة إلى أن نجحت؟ لماذا كل هذا مع رجل مشلول منذ أن كان عمره ست عشرة سنة، ويعانى من أمراض خطيرة في العين، والكلى، وغيرهما ؟ إذن أين السر؟ الجواب هو أن السبب الحقيقي يكمن في أن الشيخ كان يملك إيمانا قويا، وعقيدة لا تتزعزع بالثقة بالله تعالى بالنصر المبين، وبوجوب المقاومة إلى أن يحقق الله تعالى النصر أو الشهادة (إحدى

الحسنيين) ثم العمل الجماعي المنظم لذلك من خلال تربية الشباب والشباء والأطفال تربية جهادية قائمة على العزة والكرامة

فبعد محاولة اغتياله الفاشلة بحوالى شهر قال: "هؤلاء اليهود لا يعرفوننا لو قتلوا أحمد ياسين فسيظهر مائة شخص مثل أحمد ياسين كل فلسطين أحمد ياسين، وكل المسلمين المجاهدين أحمد ياسين، إنها قضية العقيدة وليست قضية الشخص"، وكان يردد هذا القول: نحن طلاب الشهادة لا نخاف الموت، ولسنا طلاب الدنيا البائسة (نحن نريد أن يرضى الله عنا)".

وحتى صبيحة استشهاده بعد صلاة الفجر قال له بعض المصلين: يا شيخ أحمد: نسمع أزيز الطائرات، فقال لهم: «قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ».

فقد غبر الشيخ أحمد ياسين طريقة الحرب والصراع بين العرب وبين الصهاينة، فقد حاول الآخرون أن يجعلوا الصراع بين العرب واليهود، ثم بين فلسطين واليهود، ثم بين منظمة واحدة واليهود، ثم اختزلت القضية في مقررات أوسلو، ثم في خريطة الطريق، ثم أصبحت القضية قضية الجدار العنصري الفاصل، في حين أن الشيخ أعاد القضية إلى مسارها الصحيح فجعلها قضية عروبة، صراعا بين الإيمان والكفر، وبين الحق والباطل، بين الظالم والمظلوم، بين جند الله تعالى وجند الشيطان.

وقد ذكرتنى حالة الشيخ أحمد ياسين بما حدث فى عصر الخليفة الراشد عمر رضى الله عنه عند فتح المدينة المقدسة حيث وجه أبا عبيدة بن الجراح رضى الله عنه لفتح المدينة المقدسة، وكان معسكرا فى الجابية، ولما وصله رسول عمر قام أبو عبيدة بتوجيه خالد بن الوليد ومعه خمسة آلاف فارس نحو بيت المقدس ثم أتبعه بخمسة آلاف آخرين بقيادة يزيد بن أبى سفيان، ثم خمسة آلاف بقيادة شرحبيل بن حسنة، واجتمعت الجيوش كلها ولحق بها أبو عبيدة، وضربوا الحصار حول المدينة المقدسة فى أيام برد شديد، حتى استيأس أهل إيلياء من مغالبة الحصار بعد مرور أربعة أشهر، فطلبوا الصلح مع أبى عبيدة على أن يتولى الخليفة عمر بنفسه استلام المدينة ليضمنوا العهد والأمان منه، فأجابهم أبو عبيدة إلى مرادهم وأرسل طالبا إلى الخليفة عمر رضى الله عنه أن يحضر لتسلم المدينة، وجاء وفد أبى عبيدة إلى عمر رضى الله عنه أن يحضر لتسلم المدينة، وجاء وفد أبى عبيدة إلى

المدينة ويصحبتهم وفد من النصارى، فسألوا عن أمير المؤمنين ليبلغوه طلب رؤسائهم، واشتد عجبهم عندما رأوا قائد دولة المسلمين مفترشا الأرض تحت ظل شجرة يحتمى بها من قيظ الحر.

أجابهم عمر وقرر الخروج إلى إيلياء، وكانت لا تزال تسمى بهذا الاسم، ووصل عمر إلى المدينة في شهر رجب في السنة السادسة عشرة للهجرة ، ليحرر مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أثار الشرك الصليبي، ودخل القدس عن طريق جبل "المكبر" الذي سمى بهذا الاسم؛ لأن عمر رضى الله لما أشرف على المدينة المقدسة من فوقه كبر وكبر معه المسلمون.

وكان عمر رضى الله عنه ممتطيا بعيرا أحمر عليه غرارتان فى إحداهما "سويق" والسويق طعام يتخذ من مدقوق الجنطة والشعير. وفى الأخرى تمر، وبين يديه قربة مملوءة بالماء، وخلفه جفنة (وعاء) للزاد، وذكر ابن الجوزى أنه كان يتبادل مع غلام له الركوب على الراحلة، فعندما بلغ الخليفة سور المدينة كان دور الركوب لغلامه، فنزل عمر وركب الغلام وعمر يمسك بخطام (زمام) البعير، فلما رآه المحصورون آخذا بمقود الراحلة وغلامه فوقها أكبروه، بكى بطريك النصارى (صفر ونيوس) وقال: "إن دولتكم باقية على الدهر، فدولة الظلم ساعة، ودولة العدل إلى قيام الساعة".

وهذا إن دلّ على شىء إنما يدل على سماحة الإسلام، وقد حزا الشيخ حزو الخلفاء فى سماحتهم وحرصهم على صورة الإسلام فى كل مكان.

سالت الدموع بغزارة من عيون الفلسطينيين بمختلف تواجهاتهم حزنا على فراق الشيخ أحمد ياسين زعيم و مؤسس حركة المقاومة الإسلامية حماس.. في حين علت أصوات المساجد مؤبنة هذا الرجل القعيد الذي شهدته ساحاتها خطيبا و داعية و محرضا للناس على الجهاد و المقاومة .

صباح مدينة غزة، لم يكن عاديا هذا الاثنين ٢٢-٣-٣٠٠٠، السماء تلبدت بدخان أسود انطلق من النيران التى اشعلت فى اطارات السيارات، و ضج صمتها اصوات القنابل المحلية الصوت الذى اطلقه الفتية.

آلاف الفلسطينيين هرعوا من نومهم غير مصدقين النبأ (نبأ استشهاد شيخ الانتفاضتين (كما كان يطلق عليه أنصار حماس) تجمهروا أمام ثلاجات الشهداء بمستشفى الشفاء بغزة حيث يرقد الشيخ الذى طالما رأوا فيه الأب قبل القائد، و الأخ قبل المقاتل العند..

و هناك اختلطت المشاعر، شبان يبكون، و اطفال يهتفون و مجاهدون يتوعدون بالثأر، و شيوخ التزموا الصمت، الا من دموع قد تحجرت في المقل، حزنا على الشيخ الذي يعد أحد أهم رموز العمل الوطني الفلسطيني طوال القرن الماضي.

#### الفصك الثاني



## الختيار



بطاقة شخصية

الاسم بالكامل: محمد ياسر عبد الرؤوف داود سليمان عرفات القدوة الحسيني

اسم الشهرة : ياسر عرفات "أبو عمار"

تاريخ الميلاد: ٤ أغسطس ١٩٢٩

محل الميلاد: القدس

ولد ياسرعرفات "آبو عمار" .. في القدس يوم الرابع من أغسطس ١٩٢٩ ليكون ترتيبه السادس في أسرة الأب عبد الرؤوف داوود عرفات القدوة الحسيني والأم زهوة خليل أبو السبعود ، وذلك في منزل في الزاوية الفخرية،زاوية آل ابو السعود في الجهة الجنوبية الغربية من الحرم القدسي الشريف... يلقبه أبناء فلسطين بـ"الختيار"، والختيار هو رجل كبير السن عاقل وحكيم.

نشأ باسرعوفات في أجواء أسرية حميمة يرعاية والده الذي كان يعمل في التجارة متنقلا بين القدس ـ حيث كان يمتلك متجرا للحبوب في سوق خان الزيت . وغزة والقاهرة، وأمه زهوة التي كانت تقيم مع زوجها في القاهرة و تزور القدس في كل عام ، خاصة في فترات الولادة جريا على عادة العائلات في ذلك الرقت، وكانت تقيم مع اطفالها في منزل شقيقها سليم، وقدانجبت ياسر وفتحي في ذلك الببت، وكانت قد سكنت مع زوجها قبل سفر العائلة إلى مصر في" الميلوية" وفي" الواد" قرب الحرم القدسي.ورافقت زهوة زوجها عند انتقاله إلى القاهرة التي سافر اليها ليتابع قضية ميراث له من وقف الدمرداش ـ وهو من أكبر الاوقاف في مصر ـ وعمل عبد الرؤوف في تجارة القطن في القاهرة . وكانت زهوة تتردد كثيرا على القدس ومعها ياسر حتى وفاتهاسنة ١٩٣٣ بمرض في الكلي وياسرما زال دون الرابعة من عمره.

بعد وفاة "زهوة" وبناء على طلب شقيقها سليم، وافق عبد الرؤوف على أن يبقى ياسر وشقيقه الأصغر فتحى ـ الذى ولد فى القدس ايضا قبل أشهرمن وفاة أمه ـ ليعيشافى كنف خاله سليم أبو السعود وزوجته فى القدس.

لم يكن سليم وزوجته قد رزقا بأولاد فأحاطا اليتيمين بالحب والرعاية ،وعاش الولدان معهما أربع سنوات في القدس، و كانت الأجواء العامة المحيطة بحياتهما فيها أجواء صراع ونزاع ... إحتلال ونضال ومقاومة ..فقد ولد ياسر في نفس سنة ثورة "البراق" ١٩٢٩، وعاش طفولته المبكرة ليشهد في القدس إرهاصات وبدايات ثورة ١٩٣٦، ونشأ في وسط يعج بالمناضلين الوطنيين، الأمر الذي أثر عليه كثيرا ،حتى أن معظم ألعابه كانت تشتمل على بنادق خشبية وتمثيلا لجنود وضباط ، كما قال شقيقه فتحى، الذي يضيف أن ياسر كان يقول له " تعال نلعب لعبة تحرير فلسطين".

وفى القدس تفتحت عيناه على هذه المدينة المحافظة التى تعبق بالتاريخ وتعج بالقداسة فى كل مكان فيها. وتعرف فيها لاحقا الى الحاج أمين الحسينى عن طريق الشيخ حسن أبو السعود.

وفى السابعة من عمره شهد الطفل ياسرعرفات جانبا من أحداث ثورة ١٩٣٦، وكغيره من الأطفال ساهم ياسرعرفات فى رشق الحجارة وفى وضع المسامير أمام عجلات الدوريات البريطانية، وكان موجودا عندما دهم جنود الاحتلال البريطانى منزل خاله

سليم واعتقلوه بقسوة وعنف، وتعرض ياسر بنفسه للضرب من الجنود البريطانيين الأمر الذي ترك أثرا كبيرا في "الطفل" ياسر.

وفى العام التالى انتقل ياسر ليعيش فى كنف والده فى القاهرة.. المحطة التى استقر فيها بعد تنقل فى عمله التجارى بين القدس وغزة والقاهرة خلال السنوات الثمانى الأولى من حياة ياسر ١٩٢٩ - ١٩٣٧ ، وكان الأب يصحب ابنه ياسرمعه فى بعض سفراته إلى غزة والقاهرة.

انتقل ياسروشقيقه فتحى بصحبة ابن خالة امهما "راجى أبو السعود" إلى القاهرة في العام ١٩٣٧ في رحلة بالقطارمرورا بغزة وخان يونس وسيناء. ولكن علاقة ياسر بالقدس لم تنقطع بعد وصوله إلى القاهرة وكان خاله يذهب إلى القاهرة لإحضار أبناء وينات أخته لقضاء الصيف في القدس في كل عام ، واستمر ذلك حتى بدايات الحرب العالمية الثانية.

وعاش ياسر مع والده عبد الرؤوف وزوجته نظيرة غزولى وباقى افراد الأسرة "إنعام وجمال ويسرى ومصطفى وخديجة وفتحى ". و نظيرة غزولى مصرية وهى الزوجة الثانية لعبد الرؤوف تزوجها بعد وفاة زوجته الأولى "زهوة".

عاشت الأسرة في بيت مستأجر بالمبنى رقم ٥ في شارع طورسينا بحى السكاكيني في القاهرة ،وكان والد ياسر صارما يفرض انضباطا ونظاما نموذجيين في بيته...كان رجلا متدينا، يؤدى فروضه الخمسة يوميا، ويقرأ القرآن بانتظام، وقد علم أبناءه أصول الإسلام المعتدل، مشددا قبل كل شيء على احترام الآخرين. الأمر الذي ترك بصمات واضحة على شخصية الابناء.

تعلق ياسر خلال سنواته الأولى فى القاهرة بأخته الكبرى إنعام التى كانت تكبره باثنتى عشرة سنة ، وأحبها كأنها أمه ، حتى أن ياسر وبعض رفاقه من "فتح" كانوا يطلقون عليها لقب "أم المؤمنين"، وكان فى طفولته وصباه يقول لها: " نعم سيدى الجنرال" عندما كانت تلومه او تعنفه ، ومن ذلك عندما لامته لأنه هرب من المدرسة ليلحق باصدقائه .

كان ياسر عرفات طالبا في السنة الأولى في كلية الهندسة عندما استشهد عبد القادر الحسيني يوم ٧ أبريل ١٩٤٨ في معركة جبل القسطل بالقدس . وبعد ذلك بيومين في التاسع من نفس الشهر ارتكبت المنظمتان اليهوديتان المتطرفتان الأرجون "و"شتيرن" مجزرة دير ياسين حيث قتل الإرهابيون نحو ٣٦٠ شخصا من أهل القرية وكان معظم الضحايا من الأطفال والنساء وكبار السن.

بعد هزيمة الجيوش العربية في ١٩٤٨ عاد ياسر إلى القاهرة وقد تبدلت أحواله كليا شهد النكبة تحل بشعبه، لامس محنة اللاجئين ، وعاش هزيمة الجيوش العربية غير المنضبطة وسيئة التسليح والتنظيم ، فخرج بنتيجة تقول "لا يمكن للفلسطينيين إلا الاعتماد على قواهم".

وفى عام ١٩٤٩ عاد ياسر عرفات إلى كلية الهندسة ، ومنذ ذلك الوقت أخذت النشاطات السياسية جل وقته إضافة إلى دراسته الجامعية وعمله كمدرس رياضيات فى مدرسة ليلية لتحمل نفقات دراسته والمساعدة فى نفقات الأسرة التى تراجع وضعها المادى، خاصة بعد أن قررت السلطات المصرية إبعاد الأب عبد الرؤوف فى ١٩٤٩ إلى غزة بحجة انه فلسطينى غيرحائزعلى إقامة دائمة فى مصر.

فى عام ١٩٥٠ أسس ياسر عرفات مع عدد من الطلاب الفلسطينيين رابطة أسموها "رابطة الطلاب الفلسطينيين" وانتخب ياسر عرفات رئيسا لها فى عام ١٩٥١، وتعرف إلى القائدين الثوريين المصريين كمال الدين حسين وخالد محيى الدين فى مؤتمر طلابى كبير عقد فى جامعة الملك فؤاد فى مايو , ١٩٥١ وفى المؤتمر القى ياسر عرفات كلمة باسم فلسطين بعد أن أقتع منظمى المؤتمر بإدراج كلمة فلسطين ضمن جدول أعمال المؤتمر، وفيها قال أيها الزملاء، لا وقت للكلام ولندع الرصاص يتكلم".

وشارك عرفات فى دورة تدريب عسكرى نظمتها الجامعة لمدة ثلاثة أشهر ثم فى دورة صيفية أخرى لمدة شهرين ، وحصل على شهادة ضابط احتياط ، وعين ضابطا مسؤولا عن الإعلام والتدريب لطلاب الهندسة الراغبين والمؤهلين للمشاركة فى الأعمال الفدائية والمقاومة العسكرية ضد البريطانيين فى منطقة

قناة السويس.

فاز ياسر عرفات فى انتخابات رابطة طلاب جامعة القاهرة فى العام ١٩٥٢ واصبح رئيسا للرابطة، وبقى محتفظا بالمنصب حتى نهاية دراسته فى عام ١٩٥٥ .

منذ عام ۱۹۵۱ أصبح ياسر عرفات معروفا على مستوى الحركة الطلابية العالمية، وشارك في مؤتمرات طلابية في عدة دول، مثل بلغاريا ،الاتحاد السوفيتي ،تشيكوسلوفاكيا، بولندا وألمانيا الشرقية ، وأنشأ خلالها شبكة واسعة من العلاقات والصداقات والتحالفات، وكانت قضيته الأساسية شرح أوضاع شعبه ونضاله الشجاع أمام الرأى العام العربي والعالمي ،والمطالبة بحقوقه السياسية والإنسانية العادلة.

بعد ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ سعى رئيس رابطة طلاب جامعة القاهرة "ياسر عرفات" إلى لقاء الرئيس اللواء محمد نجيب ،وسلمه "عهد وفاء من الطلاب الفلسطينيين مكتوبا بدمهم وفيه الكلمات"لا تنس فلسطين". ونشرت الصحف المصرية في البوم التالى صورة اللواء محمد نجيب يستقبل عرفات، وكانت تلك أول صورة لياسر عرفات في سلسلة طويلة لاحقة تنشر له مع سياسيين وعظماء.

وفى هذه المرحلة الجامعية تعرف ياسر إلى عدد ممن أصبحوا رفاق دربه فى قسيادة الثورة الفلسطينية ومنهم صلاح خلف "أبوإياد"فى القاهرة وخليل الوزير "أبو جهاد" فى غزة فى العام 1904 . كان أبو جهاد تلقى تدريبا عسكريا لدى الإخوان المسلمين، وأسس نواة للفدائيين فى قطاع غزة. وكان الفدائيون الذين ينظمهم أبو جهاد ينتمون بشكل اساسى إلى شرائح الطلاب واللاجئين يزرعون الألغام والمتفجرات على طريق دوريات الجيش الإسرائيلي.

وفى يونيو ١٩٥٣ توفى عبد الرؤوف عرفات، والد ياسر، فى منزل إبنته يسرى فى خان يونس إثر نزيف فى المخ. وأخفت أخته خديجة نبأ الوفاة عن ياسرلأنها لم ترغب فى التشويش عليه عشية تقدمه لامتحان مهم فى الهندسة ،كان موعده فى اليوم التالى لتسلمها برقية من شقبقتها يسرى تعلمها فيها بخبروفاة والدهم . وقد قال ياسر فيما بعد: «توفى أبى دون أن يترك لى إرثا ماديا ،ولكنه فى الواقع، أورثنى كنزين : الشجاعة والإيمان الدينى» .

اعتقلت السلطات المصرية ياسر عرفات بعد محاولة اغتيال جمال عبد الناصر على يد جماعة الإخوان المسلمين فى أكتوبر 1905 لأنه كان ناشطا طلابيا ويعتبر من المتعاطفين مع الإخوان مع انه لم ينضم اليهم فى أى وقت من الأوقات. ومكث عرفات شهرا فى السجن .

يحكى المقربون منه إنه فى ذات مرة أحرق عرفات مع صديقه حامد أبو ستة كتبهما أثناء اجتماع فى بيت للإخوان المسلمين فى القاهرة، وقررياسر وقتها أن يتوجه إلى فلسطين لحمل السلاح

دفاعا عن أرضه وشعبه عرفات بشدة بتطورات الأحداث فى فلسطين، بعد أيام وصل ياسر وحامد إلى غزة برفقة ضابط من "الإخوان"، قاتل ياسر مع قوات الإخوان المسلمين التى كانت قدمت من مصر وحاصرت "كيبوتس" كفار داروم بجنوب فلسطين، و "كفار داروم" هى مستوطنة أنشئت على آراضى مدينة دير البلح ضمن مجمع مستوطنات غوش قطيف، على الطريق الرئيسى الواصل بين رفح وخان يونس وغزة وإلى الشرق مباشرة على جانب الطريق العام، على بعد ٥٠٠ متر من دير البلح وعلى بعد ٣ كم الطريق البحر المتوسط و٣ كم غرب الخط الأخضر (خط الهدنة)... ثم انضم إلى "جيش الجهاد المقدس " وعين ضابط استخبارات فيه ...

تخرج ياسر من الجامعة في عام ١٩٥٥ ، وعقب تخرجه أسس "رابطة الخريجين الفلسطينيين". ثم التحق عرفات بالجيش المصرى في ٢٨ أكتوبر ١٩٥٦ "العدوان الثلاثي" كضابط احتياط في وحدة الهندسة المتمركزة في منطقة بور سعيد، واستخدم ياسركل معلوماته ومخزونه من التدريبات التي تلقاها قبل عام في معسكر للجيش المصرى.

تغير الجو السياسى فى مصر بعد انتهاء حرب السويس ١٩٥٦ وفشل العدوان الثلاثى فقد أعاد بن جوريون سيناء وقطاع غزة لعبد الناصر، و أصبحت السلطات العسكرية المصرية تراقب بحزم التيارات الفلسطينية "الراديكالية"، فقررياسرعرفات السفرإلى الكويت حيث توفر الثروة النفطية فيها العديد من فرص العمل، وفيها جالية مهمة من فلسطينيى الشتات (الآلاف من اللاجئين الذين يعملون في شتى المهن).

استقرعرفات في الكويت عام ١٩٥٧ وعمل في البداية مهندسا في وزارة الأشغال العامة، ثم تشارك مع رجل أعمال هوالمهندس المصري عبد المعز الخطيب وأنشأمعه شركة للبناء نجحت بشكل كبير فتحسنت أوضاعه المادية كثيرا، لكنه كان أيضا بكرس الكثيرمن وقته لنشاطاته السياسية السرية وفي أواخر عام ١٩٥٧عقد لقاء في الكويت ضم ستبة أشخياص هم: (ياسر عرفات وخليل الوزير وعادل عبدالكريم ويوسف عميرة وتوفيق شديد وعبد الله الدنان"، والأخير هذا لم يشارك في الاجتماعات اللاحقة ثم تبعه توفيق شديد في الانقطاع عن حضور الاجتماعات التاسيسية للحركة ،وكانت تلك الاجتماعات هي اللبنات المؤسسة للحركة وفي اللقاء التأسيسي الأول لحركة ( فتح) ، صاغ المؤسسون ما سمى ( هيكل البناء الشورى ) و(بيان حركتنا ) واتفقوا على اسم الحركة كما يقول عرفات: "هي حركة التحريرالوطني الفلسطيني واختصارها "حتوف"، وهي كلمة ليست مناسبة، حذفنا الواو فأصبحت "حتف" وهي ليست مناسبة لأن شعارنا ثورة حتى النصر وليست ثورة حتى الاستشهاد، ولذلك قلبنا الحتف فصارت"فتح".. "ثورة حتى النصر المبين "

وكان الهدف بسيطا ولا ينطوى على أية اعتبارات اجتماعية أو إيديولوجية، فقد اقتصرعلى "تحرير فلسطين عن طريق الكفاح المسلح". لقد مل الفلسطينيون من الخطابات: " نحن الفلسطينيين نريد دولة مستقلة وذات سيادة، ولهذا يتوجب علينا أن نحررها بالقوة. لا يوجد طريق آخر أمامنا".

وبمبادرة من "الختيار" ياسرعرفات وخليل الوزير تم إصدار صحيفة شهرية فى أكتوبر ١٩٥٩ هى "فلسطيننا - نداء الحياة" التى طبعت ووزعت فى لبنان ودول الخليج العربية والجزائر ،لكنها كانت توزع سرا بين الفلسطينيين فى سورية ومصر والأردن والضفة الغربية وقطاع غزة والعراق . ولإدراكه للدور الذى يجب أن تلعبه المنظمات الطلابية أسس عرفات الإتحاد العام لطلاب فلسطين فى ٢٩نوفمبر من العام نفسه.

قامت مجلة ( فلسطيننا ) بمهمة التعريف بحركة فتح ونشر فكرها ما بين "١٩٦٩ – ١٩٦٤" واستقطبت من خلالها العديد من أعضاء المجموعات التنظيمية الثورية الأخرى ، فانضم فى تلك الفترة كل من عبد الفتاح حمود ،صلاح خلف ،محمود عباس ،ماجد أبو شرار ،سليم الزعنون، أحمد قريع، فاروق قدومى، صخر حبش، هانى الحسن، هايل عبد الحميد، يحيى عاشو، زكريا عبد الحميد، سميح أبو كويك، وعباس زكى وغيرهم الكثير إلى صفوف الحركة الناشئة .

واصل عرفات ورفاقه في "فيتح" نشاطاتهم وتحركاتهم

واتصالاتهم تحضيرا لبدء مرحلة الكفاح المسلح. وفى اجتماع عقد بالكويت فى فبراير ١٩٦٣ انتخب فيه الأعضاء العشرة للجنة المركزية لحركة "فتع"،كان عرفات فى طليعتهم و متحمساً لانطلاق الكفاح المسلح، ولكنه كان يشكل مع مؤيدى هذا الرأى أقلية .. فقد وقفت الأغلبية مع خالد الحسن "المعتدل"، المؤيد لفكرة التريث،على أمل الحصول على دعم البلدان العربية.

وفي غضون ذلك عقد جمال عبد الناصرفي القاهرة أول مؤتمر قمة عربية في يناير من عام ١٩٦٤، ومن ضمن ما تمخضت عنه القمة قرارا ينص على " دعم الكيان الفلسطيني" على الصعيدين السياسي والعسكري من خلال إنشاء مؤسستين هما: منظمة التحرير الفلسطيني. وتم اختيار أحمد الشقيري ممثل فلسطين لدى جامعة الدول العربية لمتابعة القرار، ودعا الشقيري إلى عقد المؤتمر التاسيسي لمنظمة التحرير المجلس الوطني الفلسطيني – من (٢٨ مايو إلى ٢ يونيو ١٩٦٤) في القدس، التي كانت خاضعة للسيادة الأردنية منذ جرى ضم الضفة الغربية إلى المملكة الأردنية الهاشمية في عام ١٩٤٩.

حضر ياسرعرفات وخالد الحسن المؤتمر كممثلين عن الفلسطينيين في الكويت وكمال عدوان ممثلا للفلسطينيين في قطر، وأحمد أبو ستمة ممثلا للفلسطينيين في القاهرة.. وخليل الوزير ممشلا للفلسطينيين في الجزائر. وخرج المؤتمر بوثيقة مهمة بالنسبة للرأى العام الفلسطيني هي: "الميثاق القومي الفلسطيني" الذي عدله

الفدائيسون في عبام ١٩٦٨ وأصبح يسسمى: "الميشاق الوطنى الفلسطيني".

بعد دخول المشروع الإسرائيلي لتحويل مياه نهر الاردن حيز التنفيذ في صيف ١٩٦٤ حاول عرفات تسريع البد، في الكفاح المسلح. اتصل بالجزائريين، الذين وعدوه بتدريب مقاتليه، وبالصينييين، الذين وعدوه بالأسلحة. ثم اتجه نحو البعثيين السوريين، وفتحت دمشق أبوابها لعرفات و"فتح" لتصبح سورية البلد الثاني الذي يستقبل مكتبا لـ"فتح" بعد الجزائر. وتصدرت مسألة التزود بالسلاح اهتمامات ياسر عرفات في هذه المرحلة. واعتقل عرفات في سورية اثناء قيامه بنقل أصابع ديناميت من لبنان إلى الأردن. وتدخل رجل الإرتباط بين " فتح" والسلطات السورية وهو العقيبد أحمد السويداني، رئيس الإستخبارات العسكرية السورية . المؤيد المتحمس للعمليات الفدائية . للافراج عن عرفات، وكان هذا الضابط أقام اتصالا دائما بعرفات، المقيم في بيروت أنذاك في معظم الأحيان.

كما اقامت" فتح" سرا عددا من وحدات تصنيع القنابل الصغيرة في الضفة الغربية .. وتواصلت العمليات الفدائية بعد ذلك، وعندما ضغطت مشكلة تأمين الموارد المالية على "فتح" قام ياسرعرفات بتصفية أعماله في الكويت للمساعدة في تمويل الحركة، وانتخب قائدا عسكريا للحركة بعد أن اضطر أبو يوسف النجار إلى ترك موقعه لبعمل من أجل تامين نفقات أسرته كثيرة

وتعززت علاقيات عرفيات خيلال العياميين ١٩٦٦.١٩٦٥ مع القيادة السورية، وعندما وقع انقلاب الراديكاليين البعثيين في دمشق في فبراير ١٩٦٦ زادت متانة العلاقات بين السلطات السورية و" فتح "، وقدم حافظ الأسد الذي كان قائدا للقوات الجوية حينها دعما عسكريا كبيرا للحركة "تسليحا وتدريبا"، وكذلك إعلاميا حيث أصبحت إذاعة فلسطين من دمشق هي التي تبث بلاغات وبيانات "العاصفة"، والعاصفة هو اسم أول جناح عسكري لحركة فتح، والذي إنطلق في ١٩٦٤/١٢/٣١ ، وكان باسرعرفات هو الذي يحمل هذه البيانات والبلاغات مباشرة إلى المسؤول عن الإذاعة. ولكن شهر العسل لم يدم طويلا بين الجانبين . . فقد كان السوريون يرفضون أن يقوم الفدائيون بأي نشاط دون موافقتهم، وهذا يتعارض مع النزعة الاستقلالية التي كانت "فتع" تصر عليها . وهكذا اعتقل باسر عرفات لأبام لأن دمشق اشتبهت في اشتراكه بعملية تخريب خط الأنابيب الذي ينقل النفط من السعودية عبر سورية والأردن .ثم اعتقل عرفات وخليل الوزير وعشرة آخرين من مناضلي "فتح" بعد مقتل بوسف عرابي البعثى الفلسطيني والذي كان ضابطا في الجيش السوري.

وكبادرة حسن نية تجاه دمشق قررت "فتح" تعليق نشاط الذين اعتقلوا .لكن ياسر سرعان ما أقنع قيادة الحركة باستئناف نشاطه للقيام بعملية فدائية ضد إسرائيل .غيرأنه اعتقل مع مجموعته

على يد قوات الأمن البنانية لمدة ثلاثة أسابيع .

وتصاعدت وتيرة العمليات الفدائية في عام ١٩٦٦ خاصة تلك التي تنطلق من أراضى الضفة الغربية التي كانت خاضعة للسيادة الأردنية. ومع تحسن العلاقات بين مصر وسورية استفادت "فتح" من ذلك واصبحت إذاعة القاهرة وإذاعة صوت العرب تبشان بلاغات "العاصفة" إضافة إلى إذاعة دمشق.

وفى ٢١ مارس ١٩٦٨ تلقى ياسر عرفات ما أسماه" هدية من السماء" فقد انفجر لغم على طريق مدينة إيلات أدى إلى مقتل طالبين إسرائيليين وجرح ثلاثين آخرين، فقررت إسرائيل الرد بعملية انتقامية كبيرة. كان الهدف قرية الكرامة في الأردن، التي يقيم عرفات مقر قيادته فيها وحيث تتحصن"فتح".

حشدت إسرائيل قوات كبيرة من المشاة والمظلات والدبابات والطائرات. كان الهدف بالنسبة لإسرائيل ليس فقط القضاء على الفدائيين و تدمير معسكراتهم وبنيتهم التحتية، بل أيضا القضاء على ياسرعرفات، بأى ثمن.

لم يباغت الطرف الفلسطينى بهذه العملية، فقد ألقت طائرات إسرائيليسة منشورات على الكرامة تدعوا المقاتلين إلى الإستسلام، وكان الفلسطينيون يرون على الجهة المقابلة من نهر الأردن القوات الإسرائيلية وهى تتهيأ للهجوم ولكن القيادة الفلسطينية اتخذت قرارابالصمود ومواجهة القوات الإسرائيلية وقتالها باقصى قوة.

شارك الطيران الإسرائيلي بكثافة في تلك العملية، وألقى ١٨٠ طنا من القنابل ونحو مئة صاروخ. أوقعت العملية ١٢٨ شهيدا وعسشسرات الجسرحي في الجسانب الفلسطيني، ووقع في الأسرالإسرائيلي ١٥٠ فدائيا، وانضمت وحدات من الجيش الأردني للقتال إلى جانب الفدائيين، وسقط ١٦ شهيدا ونحو مئة جريع من افراد الجيش الأردني.

وفى الجانب الإسرائيلى، خسرالجيش طائرة، واضطر إلى ترك أربع دبابات فى أرض المعركة، بالإضافة إلى مقتل ٣٠ جنديا وجرح نحو ٨٠ آخرين.

وكانت وحدة خاصة من قوات المظلات مكلفة، إلى جانب مهمتها منع الفدائيين من الإنسحاب، بملاحقة عرفات على وجه الخصوص. غير أن الخطة التى أعدت للإمساك به أو اغتياله فشلت.

برغم فداحة الخسائرالفلسطينية والأردنية إلا أن المعركة سجلت تحولا مهما، فقد كبد الفلسطينيون الإسرائيليين فشلا رمزيا، وقد أدركوا هذا الأمر جيدا. لقد تحطمت اسطورة الجيش الذي لايقهر. وتحولت جنازة الفدائيين إلشهدا، في عمان إلى تظاهرات عارمة شارك فيها أكثر من ٦٠ ألف شخص.

وقال عرفات أمام حشد من مقاتليه: "هؤلاء هم أبناء اللاجئين الذين كانوا يتسولون من الأونروا كيس طحين وحفنة فاصولياء ولحافا، قد تحولوا إلى مقاتلين، يسطرون أمام أعين العالم

العربي تاريخ فلسطين."

هذه العملية التى أعادت الكرامة إلى الفلسطينيين، شجعت آلاف الشبان على الإنضمام إلى الحركة وأصبح من الصعب على "فتح" أن تستوعب الأعداد الهائلة من المتطوعين للعمل الفدائى فلسطينيين وعربا وآخرين ... وتدفقت التبرعات .. نقود، ثباب، طعام ... وقررت قيادة "فتح"، وللمرة الأولى، أن تخرق قانون السرية وأن تكشف عن اسم أحد قادتها.

ونشرت بعد نحو ثلاثة أسابيع على معركة الكرامة يوم ١٤ أبريل بيانا مقتضبا فى دمشق أعلنت فيه تعيين ياسرعرفات متحدثا رسميا باسم الحركة، وفى بداية شهر أغسطس من نفس السنة صدق المؤتمر العام لحركة" فتح" الذى عقد فى سورية على تعيين ياسرعرفات ناطقا وممثلا رسميا وقائدا عاما لقوات العاصفة ، وعلى تعيين خليل الوزيرنائبا له... وبعد معركة الكرامة ازدادت مكانة عرفات علوا وشاع اسمه فى العالم أجمع. فى نهاية ١٩٦٩، نشرت مجلة "تايم" الأمريكية صورته على الغلاف، ومنحته لقب "رجل العام ". أصبح هذا " الجيفارا" الجديد "ياسر عرفات بكوفيته الشهيرة" بطلا فى نظر شعوب ومناصرى قضايا العالم الثالث، واليسار، والثوريين فى أوروبا وباقى أنحاء العالم .

وفى القيمة العربية الخامسة التي عقدت في الرباط "٢١- ٢٢ديسمبر ١٩٦٩" تكرست مكانة عرفات ومنظمة التحرير

الفلسطينية على الساحة العربية والدولية، واحتفت به القمة احتفاءها بالأبطال ، استقبله رئيسها العاهل المغربي الملك الحسن الثاني في المطار وكرمه كما يكرم زعماء الدول، واستقبلته الجماهير في الشوارع بحفاوة بالغة ،ولأول مرة وضع مقعد رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في الصف الأول على قدم المساواة مع رؤساء وملوك الدول العربية الأخرى، ومنحت المنظمة حق التصويت في القمة.

شعر شارون بأن المعطيات الأمريكية والعالمية الجديدة تعطيه الفرصة ـ التى يتوجب عليه استغلالها ـ لإكمال مخططه ضد عرفات. فأعلنت إسرائيل يوم ٢٠٠١/١٢/٨ أن قرار مغادرة الرئيس عرفات لمدينة رام الله خاضع لها وحدها ،لتبدأ مرحلة محاصرة الزعيم الفلسطينى (الختيار) فى رام الله . وبعد خمسة أيام وتحديدا فى ١٠١/١٢/١٣ تحركت أليات عسكرية إسرائيلية بينها دبابات حول مقر عرفات، وقرر شارون منعه من الخروج إلى أية مدينة أخرى، وفى ذات الوقت قصفت الطائرات الإسرائيلية مقر الرئاسة فى "المنتدى" بغزة .ولأول مرة منذ قيام السلطة الوطنية منع عرفات من التوجه إلى مدينة بيت لحم لحضور احتفالات عيد الميلاد فى ٢٤-١/١٢/٢٥ .

ثم بدأ حصار مقر عرفات يأخذ شكلاً تصعيدياً وبدأت الدبابات تقترب من المقاطعة في رام الله ثم تنسحب لتعود إليها بعد ساعات، وظل عرفات كعادته يستقبل كبار الزوار والوفود الدولية والمساعدين والمواطنين في مقره المحاصر.

وفى ٢٠٠٢/٣/٢٦ عقدت القمة العربية فى بيروت دون أن يتمكن عرفات من حضورها لأن شارون هدد بأنه لن يسمح له بالعودة إلى الأراضى الفلسطينية .

وعند الساعة الخامسة فجر ٢٩ مارس حاصرت القوات الإسرائيلية عرفات ومعه ٤٨٠ شخصا داخل المقاطعة وبدأ الجنود والآليات العسكرية الإسرائيلية بإطلاق النار والقذائف في جميع الاتجاهات ،وأكد شارون ان العملية ضد عرفات ستستمر.

ومن مقره المحاصر و الذي قطعت عنه الماء والكهرباء، قال عرفات معلقا: "هذا هو الرد الإسرائيلي على القمة العربية التي تبنت مشروع سلام. إسرائيل تريدني سجينا، أوقتيلا أو أسيرا. أقول لهم: لا، سأكون شهيدا، شهيدا، شهيدا! ... هل حياتي أغلى من حياة مواطن فلسطيني بسيط، أو من حياة طفل فلسطيني؟ " ووجّه نداءً إلى الشعوب العربية والإسلامية وإلى كل المسيحيين في العالم أجمع قال فيه: "يجب الدفاع عن الأرض المقدسة"!

وفى اليوم التالى هددت القوات الإسرائيلية عبر مكبرات الصوت بقصف المقاطعة اذا لم يسلم "المطلوبون داخل المقر أنفسهم خلال ربع ساعة."

أطلقت الدبابات الإسرائيلية النار من وقت لآخر على مبانى

المقاطعة، وفجأة وسط هدير مروحيات الأباتشى، انهمرت القذائف وزخات الرصاص على مقر عرفات بغزارة، غير أنه خرج سالماً، بينما جرح ثلاثة من حراسه، كانوا في غرفة مجاورة.

أصر عرفات على ألا يميزوه عن باقى المحاصرين معه بشى، كان ينام كما ينام الآخرون ..على فرشة خفيفة تفرش على الأرض مباشرة. وفى اليوم العاشر فقط سمح الجيش الإسرائيلي للهلال الأحمر الفلسطيني بإدخال أول دفعة غذاء.

و حرص المقربون من عرفات على أن يتناول الرئيس خضارا الأسباب طبية، وتمكنوا من الحصول على أدويته الضرورية. بعد ثلاثة أسابيع من بداية الحصار خضع عرفات لفحص طبى على يد طبيبه الخاص، الدكتور أشرف الكردى، الذى جاء برفقة وزير الخارجية الأردنى مروان المعشر لزيارة عرفات. وبعد إجراء فحص كامل، أكد أن عرفات، الذى نحف مثله مثل الآخرين، بصحة جيدة ومعنوياته مرتفعة جدا، وأن جهازه العصبى يعمل جيدا، رغم ما يعانيه من نقص فى النوم. وأضاف الطبيب: "يمكن لصحة الرئيس أن تتدهور، بسبب نقص الأوكسجين فى المبنى المغلة.".

وبعد ضغوط من ولى العهد السعودى ـ وقتذاك ـ الأمير عبد الله بن عبد العزيز طلب الرئيس الأمريكى ـ وقتذاك ـ جورج بوش من شارون رفع الحصار عن عرفات لكن شارون ماطل واضطر للاستجابة بعد تهديد مستشارة الأمن القومى الأمريكى

كوندوليزا رايس لشارون بعواقب رفض طلب بوش، فانسحب الجيش الإسرائيلي من المقاطعة ليلة ١ / ٢ مايو ٢٠٠٢ بعد تفجير آخر مبنى فيها. ووصف عرفات حينها الجنود الاسرائيليين بأنهم "ارهابيون" و"نازيون" ... لم يكن رفع الحصار كاملا فقد حظر شارون على عرفات مغادرة الأراضى الفلسطينية إلا إذا قرر عدم العودة اليها.

وبعد شهر تقريبا اجتاح الجيش الإسرائيلي رام الله مجددا إثر عملية "مجدو" التي تبنتها حركة" الجهاد "يوم ٥ يونيو ٢٠٠٢ وهاجم الجيش الإسرائيلي مقر عرفات بوحشية، ولم تسلم من الرصاص غرفة عرفات الذي لم يصب بأذى لكن أحد حراسه استشهد وأصيب سبعة آخرون.

خلال الأسبوع الأول من مارس ٢٠٠٤ حاصرت قوات الاحتلال المقاطعة مرتين في الوقت الذي كان فيه شارون يعد خطة الانفصال عن غزة وكان يتباحث مع الأمريكيين بشأنها ،وكانت قوات الاحتلال تنفذ هجمات واسعة خاصة في قطاع غزة ما اسفر عن سقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحي، فطالب عرفات يوم ١٩من الشهر نفسه اللجنة الرباعية الدولية بالتدخل "لوقف الجرائم الاسرائيلية التي لا يمكن القبول بها ". وأكدعرفات بعد ذلك ان الشعب الفلسطيني لن يتخلى ولن يتراجع عن أهدافه ، فطالب في اليوم ذاته رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست "يوفال شتيانتيس" بطرد ياسر عرفات إلى تونس. وفي اليوم التالي ألم

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال "موشى يعلون" إلى أن الاغتيال يقترب من ياسر عرفات .

كان عرفات يواصل عمله ونشاطه فى مقره بالمقاطعة ..يستقبل ويودع الزوار والوفود :ويعقد الاجتماعات مع مسؤولين ومساعدين .. بقى عرفات محور العمل السياسى الفلسطينى ولم تنجح كل محاولات إسرائيل لعزله.

وبدأت "الحرب الصحية" تتصاعد على الرئيس ياسر عرفات يوم أبريل حيث نقلت القناة الثانية في التلفزيون الاسرائيلي نبأ عاجلا مفاده ان الرئيس عرفات اصيب بجلطة دماغية، بينما كان في الواقع يقوم بعمله بشكل طبيعي في المقاطعة في رام الله. وقال صحفي أجنبي وقتها انه رصد خلال الأشهر الخمسة التي سبقت (١٠) تقارير صحفية عن تدهور صحة عرفات، وعندما تحقق من مصادرها وجدها جميعا إسرائيلية الأصل .. وبالطبع كانت كلها عارية من الصحة وبلا أساس .

فى يوم ٧ ابريل قال رئيس الوزراء الفلسطينى أحمد قريع فى تصريحات فى القاهرة انه يجب التعامل بجدية مع التهديدات الاسرائيلية باغتيال عرفات بعد أن كان شارون صرح قبل يومين على ذلك بانه لا يضمن سلامة عرفات . وجاءت الاشارة القوية يوم ١٤/١٤/ ٢٠٠٤ حين أخبر شارون الرئيس الأمريكى جورج بوش ـ حسب الكاتب الإسرائيلى "اورى دان" وهو أحد المقربين لآرييل شارون ومؤتمن أسراره ـ بانه لم يعد ملزما أكثر بالوعد

الذى قطعه له حسب طلبه فى مارس ٢٠٠١ والذى تعهد فيه بعدم المس جسديا بعرفات ،فرد عليه بوش وقال: "من الأفضل أن نترك مصير الرجل فى يد رب السماء"، فقال له شارون : "رب السماء يحتاج فى بعض الأوقات إلى مساعدة"!! .

وبعد اغتيال إسرائيل للزعيم الجديد لحركة حماس عبد العزيز الرئتيسسى فى ٢٠٠٤/٤/١٧ بسستة أيام وجّه شارون تهديداً جديداً إلى عرفات، معتبراً أن الرئيس لم يعد يتمتع بأية "حصانة"... وقال شارون "وعدت قبل ثلاث سنوات الرئيس الأميركى جورج بوش بعدم المساس بعرفات، إلا أننى لم أعد ملزماً بهذا الوعد، والأخير لم يعد يستفيد من أية حصانة".

فى يوم الثلاثاء ١٢ أكتوبر ٢٠٠٤ ظهرت أولى علامات التدهور الشديد على صحة الرئيس ياسرعرفات، فقد أصيب الرئيس بمرض فى الجهاز الهضمى حسب تشخيص الأطباء. وقبل ذلك بكثير، عانى عرفات من أمراض مختلفة، منها نزيف فى الجمجمة ناجم عن حادث الطائرة، ومرض جلدى (فتيليغو)، ورجعة عامة عولجت بأدوية فى العقد الأخير من حياته، والتهاب فى المعدة أصيب به منذ أكتوبر ,٣٠٠٣

لكن وضعه الصحى العام كان جيدا قبل التدهور الاخير الذى بدأت بوادره في السنة الأخيرة من حياته حين تم تشخيص جرح في المعدة وحصى في كيس المرارة. ولكن الحالة الصحية لأبو

عمار تدهورت تدهورا سريعا يوم الأربعاء ٢٧ أكتوبر . ٢٠٠٤ وتدفق آلاف المواطنين الى مقر المقاطعة، للاطمئنان على صحة الرئيس، فيما خرجت مسيرات حاشدة فى عدة مدن بالضفة والقطاع تعبيرا عن قلقها على صحة عرفات. و عالميا، قطعت وسائل الاعلام العالمية المرئية والمسموعة، برامجها العادية ، وبدأت ببث تقارير مستعجلة ومباشرة من مقر المقاطعة لمتابعة التطورات التى حدثت على صحته.

جاءت نتائج جميع الفحوص الأولية التي أجريت لعرفات مطمئنة نسبيا، لكن استجابته للعلاج كانت محدودة. ورأى الأطباء ضرورة نقله إلى الخارج للعلاج، قرر الاطباء بمن فيهم أعضاء الوفيد الطبي المصرى والوفيد الطبي التونسي الذين حضروا للمساهمة في علاج الرئيس عنقله إلى فرنسا للعلاج . ووافق الرئيس ياسر عرفات على قرار الأطباء بعيد تلقى تأكييدات أمريكية وإسرائيلية بضمان حرية عودته للوطن .

ونقلته طائرة مروحية إلى الأردن ومن ثمة أقلته طائرة أخرى. إلى مستشفى "بيرسى" العسكرى في كلامار قرب باريس في فرنسا في ٢٩ أكتوبر ٢٠٠٤ حيث أجريت له العديد من الفحوصات والتحاليل الطبية.

وكانت صدمة للشعب الفلسطينى حين ظهر الرئيس العليل على شاشة التلفزيون مصحوبا بطاقم طبى وقد بدت عليه معالم الوهن. وتزايد الحديث في أوساط عديدة عن احتمال تعرض

عرفات للتسميم، وقال أحد المسؤولين الفلسطينيين: "الأطباء يبحثون أيضا في احتمال إصابة عرفات بعدوى فيروسية أو تسمم".

وكان شارون يستعجل غياب عرفات ودعا الفلسطينيين فى نفس اليوم إلى اختيار قيادة جديدة يكون نهيجها مغايرا لنهج عرفات.. ومواصلا تمسكه بنهجه المتطرف تجاه خصمه القديم قال شارون: "حتى لو مات عرفات سأرفض أى طلب لدفنه فى القدس". وأضاف شارون: "ما دمت هن الوأنا لا انوى الرحيل قربا و فلن يدفن عرفات فى القدس".

ومن مفارقات القدر أن يمر ١٤ شهر على هذا التصريح الذى أطلقه شارون ليأتى يوم الإربعاء ٤ يناير ٢٠٠٦ ليصاب مجرم الحرب شارون بجلطة سببها نزيف دماغى حاد سبب له فقدان وعيه.حيث أدخل إلى مستشفى "هداسا عين كرم" فى القدس حيث أجريت له عملية أولى دامت ٦ ساعات. ورغم استقرار حالته الصحية نتيجة العملية، فلم يعد شارون إلى وعيه. منذ ذلك الحين وحتى الآن رغم مرور حوالى أربع سنوات، اضطر الأطباء إلى إعادته لغرفة العمليات بضع مرات بعد أن اكتشفوا وجود مناطق أخرى فى الدماغ تعانى من النزيف، ومشاكل طبية أخرى. وفى مقابلة صحفية مع إذاعة "غالى تساهل" فى رمات غان بتل أبيب، وفى مقابلة صحفية مع إذاعة "غالى تساهل" فى حالة "الوعى سبتمبر ٢٠٠٨ قال الطبيب المسؤول عنه إنه فى حالة "الوعى

الأدنى" حيث يحس بالألم ويرد رداً أساسيًا على سماع صوت أقربائه، ولكنه ما زال في حالة خطيرة دون أن يطرأ تحسن ملموس في حالته الصحية منذ نقله إلى المستشفى!!

وفى صباح ٢٠٠٤/١١/٣ أشار تقرير "بيرسى" العسكرى الذى يرقد فيه الختيار إلى "أن الفحوصات أكدت وجود مشاكل فى الدم (تكسر الصفائح فى الدم) ما يبعد فرضية الاصابة بسرطان الدم".

صباح اليوم التالى تغيرت الأجواء وجاءت التقارير مقلقة مع حدوث تدهور مفاجىء أدى إلى نقل عرفات إلى غرفة العناية المركزة. ووسط مجموعة أخبار بثتها وسائل إعلام إسرائيلية عن وفاة الرئيس تولدت حالة من البلبلة والإرتباك استمرت ساعات طويلة قبل أن يخرج ناطق باسم المستشفى الفرنسى ليعلن أن الرئيس عرفات ما زال حبا.

وكنان منصدر طبى فنرنسى قنال فى نفس الينوم إن الرئيس عرفات فى حالة غيبوية قابلة للعودة وأوضح المصدر الطبى أن عرفات "لم يمت وهو موصول إلى أجهزة حينوية". وأجمعت تصريحات المسؤولين الفلسطينيين على أن عرفات "فى وضع صعب" ومنهم من وصف حالة الرئيس به "الحرجة جدا".

وبقى وضع عرفات مستقرا وخطرا يوم السبت ١١/٦، وشعر الفلسطينيون بالقلق. .راحوا يصلون من أجل ختيارهم "أبو الأمة الفلسطينية"كما أسماه لاجئون من المخيمات في لبنان. واصل

ياسر عرفات صراعه مع المرض، لكن بات واضحا للجميع أن الرجل الذي نجا من عشرات محاولات الاغتيال والقصف المباشر وصارع الأهوال في حياته يوشك على الانتقال إلى الرفيق الأعلى. تجمع المئات من الفلسطينيين والفرنسيين أمام مستشفى بيرسى ونظمت تجمعات ومسيرات وصلوات في أنحاء العالم حبا وقلقا وطلبا للشفاء.

وفى اليوم الثامن من الشهر توجه وفد فلسطينى يضم محمود عباس وأحمد قريع ونبيل شعث وروحى فتوح من رام الله إلى باريس لمتابعة الوضع الصحى للرئيس عرفات وللاطلاع على التفاصيل التى لم تكن متاحة بموجب القانون الفرنسى الذى ينص على سرية المعلومات الطبية للمريض، وعلى إعطائها فقط لأقرب شخص فى أسرته ، وكانت زوجته سهى هى الأقرب قانونيا.

وبعد اجتماع الوفد الفلسطينى مع الرئيس الفرنسى ـ آنذاك ـ جاك شيراك تأكدت الأنباء المقلقة وأصبح من الواضح أن عرفات فى وضع صعب وأنه يقضى ساعاته الأخيرة.

وكانت التقارير عن وفاته تظهر بين ساعة وأخرى منذ نقل إلى المستشفى بفرنسا ، لكن وكأنه كان يتمهل فى الرحيل ليتقبل شعبه باقل قدر من الفجيعة نبأ رحيله، ظل يصارع مرض موته إلى أن أسلم الروح لباريها فى الساعة الرابعة والنصف من فجر الخميس الحادى عشر من نوفمبر ، ٢٠٠٤ وأكد الشيخ التميمى

أن الرئيس مات بينما كانت الاجهزة موصولة بجسده وأن هذه الأجهزة هي التي أبلغت بتوقف النبض والتنفس بانه استشهد.

رحل عرفات عن الدنيا فعم الحزن فلسطين وأنحاء كثيرة من العالم مع انتشار الخبر .. ونعته القيادة الفلسطينية والرئيس الفرنسي والامم المتحدة وقادة الدول العربية ومعظم دول العالم . وأعلن الحداد في فلسطين ٤٠ يوما كما أعلن الحداد في الدول العربية والاسلامية وعدد آخر من دول العالم وفي الامم المتحدة .

وما زاد فى فاجعة الفلسطينيين علاوةعلى غياب زعيمهم و"والدهم" أنهم لم يتمكنوا من الوقوف على حقيقة سبب الوفاة، خاصةوانهم متأكدون بان فى إسرائيل من لم يكن ليتورع عن أى شىء للقضاء على "المزعج" عرفات و لإزالة أبو "الرقم الصعب" فى معادلة الشرق الأوسط.

### المشهد الأخير

ودعت فرنسا يوم ٢٠٠٤/١١/١١ جثمان الرئيس ياسر عرفات الذي كان ملفوفا بالعلم الفلسطيني في مراسم رسمية مهيبة، وحمله حرس الشرف على الأكتاف ،وقام الرئيس الفرنسي جاك شيراك بتقديم العزاء شخصيا لأسرة وأقارب عرفات وللمسؤولين الفلسطينيين الذين تواجدوا في باريس. وأقلت طائرة حكومية فرنسية جثمان عرفات إلى القاهرة.

وفى القاهرة أقيمت جنازة عسكرية مهيبة تكريما لعرفات بمشاركة وفود رسمية من ٦١ دولة وبحضور حشد من القادة العرب والمسؤولين العرب والاجانب. واستغرقت مراسم تشييع الزعيم الفلسطيني في القاهرة قرابة الساعتين.

كما شاركت وفود وشخصيات فلسطينية من مختلف الفصائل.واقيمت صلاة الجنازة على روح عرفات في مسجد نادى الجلاء وأمها شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي.وعقب الصلاة تجمع المشيعون العرب والاجانب في سرادق أقيم داخل النادي حيث تليت آيات من القرآن الكريم ،وتلقى الوفد الفلسطيني الرسمي العزاء لينطلق بعدها موكب جنائزي مهيب تقدمه الرئيس المصري حسنى مبارك وعدد من القادة العرب لتشييع الجثمان استغرق قرابة نصف الساعة، وانتهى في مطار ألماظة العسكري الواقع على بعد بضع مئات من الأمتار من نادى الجلاء . ووضع جثمان عرفات فوق عربة مدفع تجرها الخيول، وأحاط بالجثمان حملة الأوسمة والنياشين التي حصل عليها عرفات يتقدمهم رجال حرس الشرف وهم يحملون السيوف وباقات الزهور ،فيما كانت فرق عسكرية تعزف موسيقي جنائزية ثم عزفت السلامين الوطنيين المصرى والفلسطيني. ونقلت طائرة عسكرية مصرية من طراز "هيركوليز سى . ١٣٠" الجثمان إلى مدينة العريش المصرية حيث وضع على متن مروحية عسكرية مصرية نقلته إلى رام الله.

وفي رام الله كان نحو ربع مليون مواطن في انتظار وصول

جثمان القائد الرمز في رحلته الأخيرة. .وعند الساعة الثانية والربع بتوقيت فلسطين من يوم الجمعة الثاني عشر من نوفمبر ٢٠٠٤ ، حطت مروحيتان عسكريتان مصريتان إحداهما تقل جثمان " أبو عمار" على المهبط الرئاسي في مقر المقاطعة. وكان المشهد مؤلماً وحزيناً للسيل الجارف من المواطنين الذين كانوا في استقبال والدهم وزعيمهم التاريخي العائد شهيدا ، احتشد منات الآلاف رغم كل العراقيل والحواجز المتعمدة التي وضعتها قوات الاحتلال، وتقطيعها لأوصال الوطن لحرمان المواطنين من وداع قائدهم. وفور هبوط المروحيتين، تدافع آلاف المواطنين نحو الطائرتين لإلقاء نظرة الوداع على جثمان الرئيس الشهيد، وهم يكبرون ويهللون ويهتفون باسمه ، ما أحدث بلبلة في المراسم الرسمية التي أعدت مسبقاً. وانتشرت جموع المواطنين في كافة أرجاء مقر الرئاسة، وفوق أسطح المنازل المجاورة، وسط مشاعر جياشة تجاه الراحل الكبير عرفات. وباءت كل محاولات رجال الأمن والشرطة لإبعاد المواطنين عن الطائرة، ولإخراج جثمان الرئيس بالفشل، من شدة السيل الجارف من المواطنين. وبعد محاولات مضنية وشاقة، تمكن رجال الأمن من إخراج جثمان الرئيس الذي لف بعلم فلسطين، ليرفعوه فوق أكتافهم، وسط تدافع المواطنين لينالوا شرف المشاركة في حمله، ووسط صبحات وهتافات الوفاء للرئيس القائد.اخترق نعشه الأمواج البشرية بصعوبة بالغة ، فيما كانت حناجر آلاف المواطنين تهتف بالشعارات التي تحيى أفكارالرئيس

والمبادئ التى قضى من أجلها. وهتفت جموع الموطنين بشعارات، منها: "يا أبو عسمار ارتاح ارتاح وحنا حنواصل الكفاح"، "أبو عمار صرح تصريح يا جبل ما يهزك ريح"، وغيرها من الشعارات التى تحيى الرئيس الشهيد، أو تلك التى كان الراحل يرددها فى حياته بين شعبه. ورفع المواطنون صور عرفات، والأعلام الفلسطينية وبعض أعلام الدول العربية والرايات السوداء. كما رفع العديد من المواطنين الأعلام الفرنسية، تعبيراً عن التقدير لفرنسا شعباً وحكومةً ورئيساً، على الاهتمام البالغ الذى لقيه زعيم الشعب الفلسطيني من لدنها أثناء فترة مرضه، وأبضا أثناء وداع جثمانه رسمياً وشعبياً.

وودع عشرات الآلاف من المشيعين قائدهم التاريخى الشهيد ياسر عرفات (ابو عمار) في عرينه بمقر الرئاسة .... ووسط هتافات وتكبيرات عشرات آلاف المواطنين وضع جثمان الشهيد القائد في ضريح خاص في ساحة مقر الرئاسة ليدفن فيه "مؤقتاً"، لأن عرفات أوصى بدفنه في باحة الحرم القدسي الشريف، حيث سيتم نقل رفاة عرفات اليه بعد تحريره.

وأقيمت صلاة الغائب على روح عرفات بعد صلاة الجمعة فى المسجد الاقصى بالقدس .وشارك عشرات الآلاف من المواطنين فى غزة فى جنازة رمزية تزامنت مع مراسم تشييعه فى رام الله .ونظمت جنازات رمزية حاشدة وصلوات لعرفات فى المدن الفلسطينية وفى عدة عواصم ومدن عربية بينها القاهرة ودمشق وبيروت وصنعا ، وكذلك فى عدد

من الدول الإسلامية ودول أخرى في العالم... وبهذا ودع العال كله " الختيار" كما يلقبه أبناء شعبه في كل مكان.

### الفصك الثالث



# الحكيم



#### بطاقة شخصية

الاسم بالكامل: جورج حبش

اسم الشهرة : الحكيم

تاريخ الميلاد: ٢ أغسطس ١٩٢٦

محل الميلاد: مدينة اللد

د. جورج حبش هومناضل فلسطینی، و یعتبر مؤسس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وأحد أبرز الشخصيات الوطنية الفلسطينية يلقبه أنصاره بـ"الحكيم"، والحكيم هنا ذات معنيين، الأول الحكيم بمعنى الطبيب، والثاني بمعنى إنه يمتلك الحكمة ورجاحة العقل، شغل حبش منصب الأمين العام للجبهة الشعبية حـتى عـام , ٢٠٠٠ ولد لعـائلة من الروم الأرثوذكس وتعـرض للتهجير والترحيل في حرب ١٩٤٨ من فلسطين وكان يدرس الطب في تلك الفترة في كلية الطب في الجامعة الأمريكية في بيروت وتخرج منها عام ١٩٥١ متخصصا في طب الأطفال، فعمل في العاصمة الأردنية عمَّان والمخيمات الفلسطينية، وفي عام ١٩٥٢ عمل على تأسيس حركة القوميين العرب التي كان لها دور في نشوء حركات أخرى في الوطن العربي، وظل يعمل في مجال دراسته حتى عام ١٩٥٧، فر بعدها من الأردن إلى العاصمة السورية دمشق وصدرت في حقه عدّة أحكام بين الأعوام ١٩٥٨ و١٩٦٣ انتقل بعدها من دمشق إلى بيسروت. وفي عام ١٩٦١ تزوج من فتاة مقدسية هي "هيلدا حبش"، وأنجبا ابنتان. بعد خروجه من الأردن ركز جهوده نحو القضية الفلسطينية، ولعب دورا في تبنى الثورة الفلسطينية للفكر الماركسي اللينيني.

فى ديسمبر من عام ١٩٦٧ أسس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مع كل من وديع حداد وأبوعلى مصطفى الزبرى وآخرون، حيث شغل منصب أمينها العام. وقامت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بتبنى المبادى، اللينينية، بعد استغنا، جمال عبدالناصر عنها واعادة برمجة دعمه لعرفات .

روج حبش فى إطار قيادته للجبهة الشعبية للأعمال المثيرة والتى أخذ بعضها شكل عمليات اختطاف طائرات إسرائيلية وتفجير لبعض خطوط النفط والغاز وهجمات على السفارات الإسرائيلية فى عدة عواصم غربية، إلا أن ما يمكن أن يؤخذ على جبهته مسؤوليتها عن خطف طائرات فى الأردن عام سبعين، إبان حرب "أيلول الأسود" أو (سبتمبر الأسود) بين الفدائيين والجيش الأردنى.

بعد أحداث أيلول الأسود، انتقل حبش إلى لبنان كغيره من الشخصيات الفلسطينية في العمل النضالي في تلك الفترة، وخرج منها عام ١٩٨٢ ليستقر في دمشق.

وخلال قيادة حبش عرفت الجبهة الشعبية بأنها واحدة من أكثر الجماعات الفلسطينية تشددا واشتهرت بخطف الطائرات. ففى سبتمبر عام ١٩٧٠ اختطفت الجبهة ٤ طائرات وفجرتها لاحقا بعد مغادرة الركاب أمام أعين العالم كله. وفتحت الجبهة النار على طائرات إسرائيلية واحتجزت رهائن. وقدمت الجبهة نفسها كحركة ماركسية لينينية وكانت ثانى أكبر جماعة فى منظمة التحرير الفلسطينية. وعارضت الجبهة محادثات السلام وأى مفاوضات تعدف إلى حل يستند إلى قيام الدولتين.

ودأب حبش على انتقاد الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات

لتفاوضه مع إسرائيل. وكان حبش يؤيد اللجوء إلى العنف ضد اسرائيل.

ويعرف كذلك عن جورج حبش خصومته لياسر عرفات حتى ان البعض يقولون بأن هذا الخصام كان السبب الاساسى الذى دفع حبش الى تأسيس الجبهة. ومنذ عام ١٩٩٠، وبينما كان عرفات يفاوض الاسرائيليين، رفضت الجبهة الشعبية كل الاتفاقات التى نتجت عن المفاوضات وبقيت على عهدها تدعم قيام دولة فلسطينية علمانية.

وبعد اتفاقية اوسلو التي وقعت عام ١٩٩٣ بين اسرائيل والفلسطينين، رفض حبش الذهاب الى الاراضي الفلسطينية على الرغم من دعوته اكثر من مرة.

وقالت السيدة "هيلدا حبش" ان زوجها كان يتابع يوميا تطور الامور والاحداث في غزة في الايام الاخيرة، مضيفة ان الاطباء كانوا يقولون له "انت تتعذب مع اهل غزة".

ومن أكثر الحوادث الدموية التى نفذتها الجبهة قتل ٢٧ شخصا بالرصاص فى مطار "اللد" فى إسرائيل فى مايو عام ١٩٧٢ .

كذلك يعد حبش من ألد المعارضين للاتفاقيات المبرمة بين الفلسطينيين وإسرائيل فيما يعرف بإتفاق أوسلو وقد أبقى الخلاف دون ان يصيب الدم الفلسطينى أو يشرذم المجتمع الفلسطينى عبر انقسامات و حروب أهلية، على عكس ما يحدث الآن بين الفصائل الفلسطينية على مرآى ومسمع من العالم كله.

وكان حبش يرى أن الحلول المنفردة للأطراف المتنازعة مع إسرائيل شىء مرفوض، ورأى أن نتائج أوسلو جاءت لمصلحة إسرائيل بشكل حاسم، وظل حبش رافضا لتقديم طلب إلى إسرائيل للعودة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة حتى وفاته.

طيلة عقود، بقى "الحكيم" من أهم القادة الفلسطينيين. وكانت الجبهة فى اواخر ستينيات القرن الماضى من اهم الفيصائل الفلسطينية اذ كانت الثانية من حيث التأثير بعد حركة فتح التى اسسها الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات، كما كانت من ركائز منظمة التحرير الفلسطينية لوقت طويل. وشكلت الجبهة وامينها العام الطليعة فى مجال خطف الطائرات لاهداف سياسية. وبعد انتصار اسرائيل فى حرب ١٩٦٧ وافول نجم الحركة القومية العربية، اسس حبش جبهته التى كان شعارها: "اللغة الوحيدة التى يفهمها العدو هى لغة العنف الثورى". وأدى هذا الشعار وتطبيقه من قبل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الى اعتبار الكثيرين فى اسرائيل والغرب ان حبش ارهابى، بينما يرى فيه الكثيرون من الفلسطينيين والعرب بطلا.

ونجح حبش بتدويل القضية الفلسطينية من جراء عمليات العنف الاستعراضية التى نفذتها الجبهة، كما نجح بجذب اهتمام حركات ثورية يسارية اخرى في العالم.

وفى أحد المخيمات الفلسطينية فى بيروت وتحديدا فى مايو المرادي الأيرلندى" بجمع أعضاء من "جيش التحرير الأيرلندى"

وجماعة "بادر مينهوف" وهى جماعة ألمانية ارهابية نشطت فى السبعينات والثمانينات من القرن الماضى، وعناصر من "الجيش الأحمر اليابانى".. وهى منظمة دولية أسستها الآنسة "فوساكو شيغينوبو" فى فبراير ١٩٧١ بعد إنشقاقها عن الجيش الأحمر التابع المنتخب الشيوعى اليابانى. كان حجم المجموعة حوالى ٤٠ فى قمة نشاطها وكانت فى فترة من الفترات أكثر الحركات الفدائية إثارة للخوف. وفى السبعينيات، بينما كانت منظمة التحرير تحاول الحصول على دعم الدول العربية فى النزاع مع السرائيل، تطلع حبش الى الصين وروسيا الشيوعيتين.

وفى الشهر ذاته، نفذ الجيش الأحمر اليابانى عملية مطار اللد فى اسرائيل حيث اطلقوا النار وقتلوا ٢٦ شخصا. وفى عام ١٩٧٦، قكنت بادر ماينهوف بالاشتراك مع الجبهة الشعبية من خطف طائرة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية.

منذ عام ٢٠٠٣ إتخذ حبش من الأردن مكانا لإقامته وذلك بعد مشاكل صحية عانى منها، وفى اليوم السادس والعشرين من شهر يناير عام ٢٠٠٨ توفى فى العاصمة الأردنية عمّان بسبب جلطة قلبية، وذكرت تقارير أخرى أنه توفى بسرطان البروستات، ولكن السفير الفلسطينى فى الأردن عطا الله خيرى أكد أن سبب الوفاة كان "جلطة". و كان حبش قد أدخل مستشفى الأردن بالعاصمة الأردنية أسبوعا قبل وفاته عقب تدهور صحته، ودفن فى مقبرة "سحاب".

رحل الحكيم وظلت روحه معلقة بحبه الأول.. رحل ولم تمنعه سنواته الثمانون من أن يبقى مراهقا، ومتيما في هواها، وراكضا وراءها صباح مساء، باحثا عنها في الصحف وشاشات الأخبار، مستمعا لأحوالها من أفواه العاشقين مثله رجالا ونساء، سائلا عنها ليل نهار دون ملل أو نسيان، ناصحا رفاقه: "إياكم بأن تسلموا بضياع فلسطين المعشوقة"، وموصيا أبناء وطنه وعروبته بأن يبحثوا عنها في كل الزوايا والدروب، بخيولهم وسيوفهم ولا يسقطوها من وعيهم.. مطالباً بأن يطاردوا مغتصبيها حتى استعادتها إلى أحضان أهلها وقريتها العربية. رحل الحكيم ـ جورج حبش . وهو يبحث عن وطن ضائع، وما أجمل الوطن عنده... واسم وطنه ولا كل الأسماء، وأضحى وطنه "فلسطين" أيقونة في صدر كل بيت تنبض حيوية، وتنطق شعراً، وتشع نوراً، وتسمع آذان مساجدها، وتصدح أجراس العودة من كنائسها، وربيعها يفرش على مروجها شقائق النعمان، وينثر على سهولها عطر الياسمين.. أه يا حكيم ومن لا يعشق هذا الجمال الذي جسده غسان كنفاني بريشته ورقة قلبه، هذا الجمال الذي أخذ القلوب وسلب العقول، لقد رآك كثيرون مراراً تبكى فلسطين أمام كل من حدثك عنها.. ما أصعب الرجال العظام وهم يبكون، وما أصدق العشاق حينما يبكون. رحل القائد الاستراتيجي، الزاهد في "التكتيك والبراجماتية" البعيد عن "البروباجندا" والهارب من السياسة اللفظية والإعلامية، وفلاشات التصوير، لم تخدعه الحياة

بزخرفتها وزيف بريقها، وهو القائد صاحب (الكاريزما) القوية والشخصية القادرة بالمظهر والأداء والقدرات، كي يكون عنوان الحدث وفي صدر الصورة، لكنه كان ممتلئا بذاته كقائد وطني استراتيجي، مؤمناً بممارسة القيادة السياسية من المواقع الوطنية، والقومية، والأخلاقية، ولم تكن لديه (أنا) متورمة باحثة عن غرائزها وأهوائها.. بقدر ما كانت الأنا عنده قوة ارادة، وموقف عز في الحياة، وصدق كلمة، وذات حرة أبية.رحل الحكيم، بهدوء الحكماء والعقلاء كما في حياته، تاركا وراءه سمعة وطنية وقومية، وكفاحية، وأخلاقية، قلما يختلف عليها أحد من رفاقه، وأصدقائه وخصومه، فودعه شعبه في الوطن والشتات بما يستحق من التكريم والتبجيل، والاعتراف بدور الرجل ومناقبه وسجاياه رحل الرجل، وهو يملك من الحلم والحماس والآراء كما لو أنه لازال في العشرينيات من عمره.. لقد أجهده المرض جسداً، ولكنه لم يجهده وعياً وعقلاً وذاكرةً وحماسة، فقد ظل يتحلى بروح القائد المؤتمن على قضية شعبه، والمتحمل للمسؤولية الوطنية حتى آخر لحظات حياته، فلم يستطع اليأس أن يغافله ويدخل خلسة إلى وعيه ولو للحظة واحدة، فلا سنوات عمره الثمانين قد هيأت المجال لفتور عزيمته، ولا شعوره بالمرض قد كسر عنفوانه وإرادته، ولا الحالة الفلسطينية المريضة قد جعلته بيأس من السؤال والمتابعة وابداء الرأى والنصيحة.. لقد كان يمتلك من الإرادة ما يقهر كل أسباب العجز واليأس والانطواء في ضوء رحل الرجل، وهو في غاية التأثر والاستياء من حالة الانقسام الفلسطينية التي لم تشهدها الساحة الفلسطينية من قبل، وفي ظل ظروف سياسية وعربية غاية في التعقيد، ومسرح الأحداث العربية يعود بنا إلى الوراء دوما. كان دائم السؤال في الفترة الأخيرة ومتابعاً لأدق التفاصيل، محاولاً أن يرى بقعة ضوء ولو من بعيد في الزمن العربي القادم. ولا عجب في ذلك، حتى غرفة الإنعاش، وكمامة الأكسبجين، وأوامر الأطباء.. لم تمنعه في اللحظات الأخيرة من أن يسأل عن أوضاع غزة، وحين يجيبه أحد الرفاق بأن الحدود الفلسطينية المصرية / معبر رفح اقتحمها الفلسطينيون الثائرون، تنفرج أساريره ويتدفق تفاؤله قائلاً: "سيأتي يوما تقتحم فيه كل الحدود العربية ـ العربية".لقد ظل جورج حبش متمسكا عواقفه الوطنية والقومية، ولم يتبدل، ولم يتخيير، ولم يلبس الأمر عليم تحت خداع بعض الصور والسيناريوهات أو الوعود، فقد كان واضحاً وشفافاً في مواقفه السياسية، متشبثاً بعناد بكل الأهداف والثوابت الوطنية والقومية التي آمن بها، وعمل من أجلها، ولم يقبل الواقعية كمفهوم يغطي به مسارات السقوط والتنازل وضرب الحقوق.. بيد أنه فهم الواقعية على نحو ِ ثورى، يعى تماماً وعورة طريقها ودهاليزها كطريق يجتاز بها صعوبات المرحلة، واتقاء المخاطر.. وقد قالها

مبكراً في أول منعطفات الثورة الفلسطينية السياسة "ليس للتكتيك أن ينتهك الإستراتيجية" مستشرفا خطورة استعمال واستشمار "الواقعية"، والتكتيك كسياسة تنازلية تنزل بالمنحى الثوري إلى مواقع الفشل والانكسار. لم يقبل على نفسه يوماً أن يكون إصلاحيا، أو أن تتحول الثورة الفلسطينية إلى جملة مطالب اقتصادية، أو معيشية أو سياسية اجتماعية، إنما أراد أن يبقى ثورياً، وحالما، وأراد للثورة أن تبقى أداة تحرير وصراع لا يتوقف إلا عند استنصال السرطان الصهيوني من فلسطين. كان يدرك مبكراً حجم المخاطر والمؤامرات التي يمكن أن تتعرض لها القضية الفلسطينية، وكان بدرك خطورة المس بالحقوق الوطنية والثابتة والشرعية والعادلة للشعب الفلسطيني منذ مطلع وبدايات الثورة الفلسطينية، الأمر الذي حفزه دائماً على إطلاق التحذير، وصيحات الغضب، والنصح بعدم التقاطع مع المسارات السياسية الإقليمية والدولية لمعالجة الصراع العربي الإسرائيلي كما لو أنه صراع حدود.. مدركاً أن هذه المحاولات والمسارات في جوهرها ليس إلا فعلاً وممارسة لإفراغ الثورة الفلسطينية من محتواها الوطني، وإفسراغ "م.ت.ف" منظمية التسحيرير الفلسطينيية من محتواها التحرري، وتقزيم الحقوق الوطنية الفلسطينية، وتجزئتها على درب التهامها كاملة. هكذا كان يفكر الحكيم.. وقالها: "لن يقبلوا كل تنازلاتنا حتى لو خلعنا كل ملابسنا".كان متبقناً من أن انحرافاً سياسياً يتأصل في الساحة الفلسطينية يسرى في الثورة الفلسطينية على المستوى القيادي ببطء وتدرج، سيترك بصماته في كل مرحلة.. وبدا عند البعض أنه حالم، ثوري، أو مبشر، والبعض اتهمه بالعدمية..!! بيد أن الواقع الفلسطيني اليوم وتضاريسه السياسية، والجغرافية، والاجتماعية تشي بقدر عال من الوضوح على صحة رؤية الرجل، وصحة ما حذر منه على مدار عقود من الزمن.. وها نحن البوم وبعد أن دخلت الشورة الفلسطينية مربع التسوية وخط المساومات، أمام حصاد فيه جبلُ من الأوهام.. سلطة فلسطينية وهمية طفيلية لا زالت تحت الاحتلال لم يعرف التاريخ السياسي شبيهاً لها.. وقبل أن يغادر الرجل دنياه رأى وشاهد كيف تشظت هذه السلطة على نفسها مخلفة وراءها شظايا حقوق الشعب الفلسطيني مبعثرة لا يجمعها جامع، ودخان كشيف يغطى مساحة الرؤية الواضحة التي كان الحكيم يرى من خلالها طريق الخلاص.كان الحكيم وحدوياً، منادياً بالوحدة، وتقوية المؤسسات الوطنية، وبناء "م.ت.ف" بناءً مؤسسيا على أسس سياسية، وديمقراطية سليمة، محارباً الفردية والاستئثار في اتخاذ القرارات وتعريض الثورة لنزعات ورغبات وانحرافات البعض.. لكنه في الوقت ذاته كان يعي أن سلاح الوحدة ذو حدين في بعض المنعطفات، فالبعض استخدم الوحدة غطاءً لمواقف وسياسات، وتوجهات، مما دفع الحكيم إلى استخدام الصوت العالى والقاسى أحيانا سلاحا إلى الحد الذي يبدو أنه يهدد الوحدة الوطنية.. لكنه لا يلبث أن يجعل من الوحدة الوطنية

درعاً واقياً في مواجهة الخطر الأساس، وفي مواجهة استهداف كيان المنظمة كإطار ومحتوى. ولم يفقد البوصلة في موضوع معالجة التناقضات الداخلية، مدركاً متى يجب الإسراع في إقامتها وتقويتها حتى ولو على حساب قناعاته وخطه السياسي.. ومتى يكون الخط السياسي والقرار الوطني أهم من الوحدة الشكلية،أو الوحدة التي تستخدم لتمرير بعض السياسات.

كان يرفض منطق الاقتتال الداخلى حتى ولو توفرت كل مسبباته، وآمن بالحوار الديمقراطى سبيلاً لحل الخلافات الداخلية في الساحة الفلسطينية، ويرفض الاحتكام إلى السلاح في حسم الخلافات على مستوى الثورة، أو الفصيل الواحد. وهكذا تعامل مع كل انشقاقات الجبهة الشعبية.. ومن سخريات القدر أن يعيش الحكيم إلى اليوم الذي يرى فيه ويشاهد قبل رحيله كيف تتهاوى الوحدة الوطنية الفلسطينية على وقع نزف الدم الفلسطيني ووقع الرصاص الفلسطيني، وكيف يتجسد الانقسام الفلسطيني في أبشع صوره على المستوى السياسي، والجغرافي، والاجتماعي، والشقافي. إن من يعشق وطن.. لا يمكن أن يستسهل قتل أبنائه.. ؟! وأنت يا حكيم العاشق دوماً.. لم يهن عليك يوماً رؤية الدم الفلسطيني يُراق على يد طلاب السلطة الوهمية.

تناولت الصحف الاسرائيلية وفاة الحكيم جورج حبش من زاوية

واحدة فقط وهى غفلة الموساد الاسرائيلى عن تقدير حالة الحكيم الصحية وتوقع وفاته رغم أنه كان هدفا لهذا الجهاز الاستخبارى على مدى سنوات الصراع الطويلة!!

وتساءلت الصحافة عن دور الموساد ولماذا لم يعجل بوصول حبش الى "الجحيم" ؟ في اشارة الى عدم سعى الموساد لتصفيته واغلاق الحساب المرير معه .

وقال موقع "معاريف" الالكترونى بأن الدكتور حبش الذى توفى عن عمر ناهز ٨٢ عاما نفذ خلالها اكثر العمليات العسكرية دموية على غرار ما شهده مطار "بن جريون" عام ١٩٧٢ واغتيال وزير السياحة "رحبعام زئيفى" سيذكره التاريخ كأكثر الارهابيين قسوة فى تاريخ الصراع!

وحاول الموساد الاسرائيلي عام ١٩٧٣ اختطاف جورج حبش حين اعترضت مقاتلات اسرائيلية طائرة مدنية عراقية واجبرتها على الهبوط في مطار بن غوريون ومن ثم سمحت لهابالاقلاع والمغادرة بعد ان تبين خطأ المعلومات الاستخبارية وان الدكتور حبش لم يكن على متنها .

وفى زاوية اخرى قال الموقع " بان رئيس الموساد "مئير داجان" يقف على رأس مؤسسة اصابها الشلل فاسرائيل التى اغتالت اخر المشاركين فى عملية ميونخ عام ١٩٧٢ والتى اودت بحياة ١١ رياضيا اسرائيليا اعتراها النعاس وغفلت عن اغتيال رأس الأفعى".

واضاف الموقع ان وفاة حبش على سريره دون تدخل الموساد التى تحاول الصحافه الاسرائيلية منحها صلاحيات الرب فى منح الحياة وطول العمر حدثت فى فترة شهدت الكثير من الاحداث المحرجة للموساد مثل:

تجول حسن نصر الله فى شوارع بيروت و ظهور خالد مشعل المتكرر وغير المنقطع فى كل حدث تشهده العاصمة السورية و تجول الامين العام لحركة الجهاد رمضان شلح بحرية كاملة فى انحاء العالم العربى وتجول قائد الجناح العسكرى لحركة حماس دون اى ازعاج بشوارع غزة ،وغيرها من الاحداث التى ان من المقترض بجهاز الموساد معالجتها . وفقا للصحافة الاسرائيلية .

واستذكر الموقع ايام المجد الموسادية حين استطاع الجهاز اختطاف المجرم النازى "ايخمن" واحضاره الى اسرائيل للمثول امام المحاكمة التى قضت باعدامه واغتيال منفذى "عملية ميونخ" واحدا تلو الاخر.

و قال الموقع ان الموساد تراجع حتى بقيادة "مئير داجان" عن لعب دور " البعبع " الذى يرهب العرب خارج حدود الدولة العبرية ولم تفلح محاولة شارون الذى استحضر داجان لرئاسة الجهاز فى اعادة البعبع الموسادى.

... بحق.. هل هناك أى "بعبع صهيونى"؟ أم إننا من نصنع أو نسمح بصنع تلك الأوهام؟

## الفصك الرابع



# عاشق البحر



بطاقة شخصية

الاسم بالكامل: خليل إبراهيم محمود الوزير

اسم الشهرة : خليل الوزير "أبو جهاد"

تاريخ الميلاد: ١٩٣٥

محل الميلاد: بلدة الرملة

ولد أبو جهاد في بلدة الرملة بفلسطين، وغادرها إلى غيرة إثر حرب ١٩٤٨ مع أفراد عبائلته... درس في جامعية الإسكندرية ثم انتقل إلى السعودية فأقام فيها أقل من عام، وبعدها توجه إلى الكويت وظل بها حتى عام ١٩٦٣، وهناك تعرف على ياسر عرفات وشارك معه في تأسيس حركة فتح.

في عام ١٩٦٣ غادر الكويت إلى الجزائر حيث سمحت السلطات الجزائرية بافتتاح أول مكتب لحركة فتح وتولى مسؤولية ذلك المكتب. كما حصل خلال هذه المدة على إذن من السلطات بالسماح لكوادر الحركة بالاشتراك في دورات عسكرية وإقامة معسكر تدريب للفلسطينيين الموجودين في الجزائر وظل هناك عامين وفي عام ١٩٦٥ غادر إلى دمشق حيث أقام مقر القيادة العسكرية حيث كان مكلفا بإدارة العلاقات مع الخلايا الفدائية داخل فلسطين، كما شارك في حرب ١٩٦٧ وقام بتوجيه عمليات عسكرية ضد الجيش الإسرائيلي في منطقة الجليل الأعلى. وتولى بعد ذلك المسؤولية عن القطاع الغربي في حركة فتح، وهو القطاع الذي كان يدير العمليات في الأراضي المحتلة. وخلال توليه قيادة هذا القطاع في الفترة من ١٩٧٦ - ١٩٨٢ عكف على تطوير القدرات القتالية لقوات الثورة كما كان له دور بارز في قيادة معركة الصمود في بيروت عام ١٩٨٢ والتي استمرت ٨٨ بوما خلال الاجتياح الإسرائيلي للبنان. وقد تقلد العديد من المناصب خلال حياته ، فقد كان أحد أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني، وعـضـو المجلس العـسكري الأعلى

للثورة، وعضو المجلس المركزى لمنظمة التحرير الفلسطينية، ونائب القائد العام لقوات الثورة. كما إنه يعتبر أحد مهندسى الانتفاضة وواحدا من أشد القادة المتحمسين لها.

أبو جهاد كان يولى أهمية كبيرة لعمليات تنفذ داخل إسرائيل، من خلال البحر، مثلما فعل في عملية "فندق سافوي" في تل أبيب عام ١٩٧٥، وعملية الشهيد "كمال عدوان"، المعروفة إعلاميا باسم عملية الشهيدة دلال المغربي في عام ١٩٨٧، والتي تمكن خلالها مجموعة من الفدائيين السيطرة على حافلة اسرائيلية بعد وصولهم الى تل ابيب عبر البحر الأبيض المتوسط من لبنان... كان على دراية كافية بشاطئ يافا في صغره، وخطط لإرسال مجموعات فدائية في منطقة كان يسبح فيها، على شاطئ بافا، يسهل التسلل منها إلى تل ابيب، وهو ما حققه من خلال عملية دلال المغربي. ويقول العميد يوسف الشرقاوي، أحد الذبن شاركوا في الاعداد لعملية خطط أبو جهاد لتنفيذها في قلب تل أبيب، تستهدف وزارة الحرب الإسرائيلية نفسها ، ان أبا جهاد كان رجلا هاجسه البحر، فهو الرجل الأول المسيطر على قوات البحرية الفلسطينية، و بعد أن قتل، يروى الشرقاوي بأنه زار منزله في تونس، ورأى على الحائط صورة تجمع بين أبو جهاد والمناضل الأممى جيفارا، وعندما استفسر علم، بان الاثنين اجتازا دورة ضبط بحرى في كلية "تشرشال" في الجزائر، وكان ذلك قبل عام ١٩٦٤ .

خلال حصار طرابلس في عام ١٩٨٣، فكر أبو جهاد بتنفيذ عملية

فى قلب تل أبيب، الهدف منها إرسال رسالة قوية إلى العالم والى اسرائيل وللشعب الفلسطينى أيضا، بان منظمة التحرير التى تعرضت آنذاك إلى الحصار، ما زالت موجودة وقوية ومستمرة فى الكفاح.

كانت الخطة، انه فى أثناء خروج المجموعة المكلفة بتنفيذ العملية من طرابلس بالسفن، برعاية فرنسية أن تجنح إحداها عن الخط المرسوم لها، وتقصد شواطئ الأراضى المحتلة، وتنفذ عملية يكون لها صخب إعلامى، وتبث الروح المعنوية فى الشعب الفلسطين، الحزين لمرأى مقاتليه وهم يغادرون طرابلس. وكان أبو جهاد متحمسا لهذه الخطة، لأن الشواطئ الفلسطينية لا تبعد عن طرابلس سوى لهذه المحريا، وهو ما يسهل العملية إلى حد كبير.

ووصل المحاصرون الذين خرجوا من طرابلس، راكبين البحر، إلى الجزائر، وكانت خطة أبو جهاد ما زالت طازجة بالنسبة له رغم إدراكه، أنها تشكل تجاوزا للخطوط الحصراء، في الصراع مع اسرائيل. ومسار الخطة هو الوصول الى الشاطئ الفلسطيني، ثم السيطرة على حافلة واقتحام مقر وزارة الدفاع الاسرائيلية، واخذ رهائن لمبادلتهم باسرى فلسطينيين وعرب يتم اطلاق سراحهم في الجزائر. وثم اختيار ٢٨ شابا فلسطينيا، تتراوح أعمارهم ما بين المخاؤ العملية التي خطط لها أبو جهاد، وتم تدريب هؤلاء الشبان، لينفذوا العملية التي خطط لها أبو جهاد، وتم تدريب هؤلاء الشبان، وهو التدريب الذي استمر ١٤ شهرا.. حيث أقيم معسكرا تدريبيا

على شاطئ البحر فى "وهران"، وكان الهدف ان يتعود المتدربون على التعايش مع البحر. كانوا ينزلون إلى البحر خمس مرات فى الأسبوع ويمكثون فى وسطه لفترات طويلة. و خلال التدرب توفى اثنان من المتدربين، عندما كان الجميع فى البحر، وفيجأة ساءت الأحوال الجوية، وارتفع الموج، وحاول الاثنان أن يمسكا بالزوارق دون جدوى، ونجا ٢٦ من المتدربين بينما فقد الطاقم اثنين وهما: "أبو فايز، وشحادة" وبعد ثلاثة أيام عثر على جثتيهما على بعد نحو ٦٠ ميلا من مكان التدريب. وبالطبع ألقى وفاة اثنين من الطاقم بظلاله على المعسكر، خصوصا وان احدهما وهو "شحادة"، كان موكلا له مهمة أن يكون الدليل فى تل أبيب، لانه يعرف هذه المدينة جبيدا وكان سبق له أن عمل فيها.

للتدريب البحرى قسوته فاللإنزال البحرى ثلاثة مراحل، الأولى الإبحار، والثانية النزول من البواخر، والثالثة الركوب في الزوارق الائزوديك"، وهي نفس تلك التي كان يستخدمها الإسرائيليون، ولدى الاقتراب من الشاطئ، يأخذون بالتجديف، ولدى وصولهم كان عليهم تخريب الزوارق ودفنها حتى لا يتم كشفها، والاستعداد لخوض أية معركة محتملة في المدينة. وبالإضافة إلى التدريب في البحر، فان الطاقم تلقى تدريبا قاسيا، وهو خاص باقتحام المدن، والقتال في المدن من اصعب أنواع القتال، بعد قتال الصحراء، لانه يعتمد على احتلال موطىء قدم، ثم التصعيد خطوة خطوة، وخلال يعتمد على احتلال موطىء قدم، ثم التصعيد خطوة خطوة، وخلال يعتمد على احتلال موطىء قدم، ثم التصعيد خطوة خطوة، وخلال يعتمد على احتلال موطىء قدم، ثم التصعيد خطوة خطوة، وخلال يعتمد على احتلال موطىء قدم، ثم التصعيد خطوة خطوة، وخلال يعتمد على احتلال موطىء قدم، ثم التصعيد خطوة خطوة، وخلال يعتمد على احتلال موطىء قدم، ثم التصعيد خطوة خطوة، وخلال يعتمد على احتلال موطىء قدم، ثم التصعيد خطوة خطوة، وخلال يعتمد على احتلال موطىء قدم، ثم التصعيد خطوة خطوة، وخلال يعتمد على احتلال موطىء قدم، ثم التصعيد خطوة خطوة، وخلال يعتمد على احتلال موطىء قدم ثم الناريك الناريك الموالي يتم تعريضهم تدريب المجموعة، تعلموا إطلاق النار بكثافة، وكان يتم تعريضهم

إلى إطلاق نار من جانب مجموعة أخرى، وتعلموا أيضا إطلاق اكثر من ١٠ قذائف "آر بى جى" مرة واحدة، حتى أن العميد الشرقاوى كان يفتح قنبلة ويرميها عليهم، وكان يتوجب على أى منهم إمساكها باليد وردها.

وفى الحقيقة إن مسألة تنفيذ عملية ضد الاحتلال فى ظل ظروف صعبة، ليست جديدة على حركة المقاومة الفلسطينية، فمثلا خلال حصار الفدائيين، فى "أحراش جرش، وعجلون" فى الأردن عام ١٩٧١، خطط القائد المحاصر "أبو على اياد" لتنفيذ عملية فى الأراضى المحتلة، وهو ما تم بقصف منطقة "بيتح تكفا" بصواريخ جراد من جبال "طمون". ولكن خطة أبو جهاد لم تر النور، والسبب كما يقول العميد الشرقاوى: "قكن الإسرائيليون من اعتراض باخرة فلسطينية محملة بالدبابات والمدافع كانت متجهة إلى البمن، والاستبلاء عليها، عا جعل أبو جهاد يغض النظر عن الخطة ويؤجلها إلى ظروف مواتية".

وخلال التدريب كان الجزائريون يراقبون من بعيد، ولكنهم لم يكونوا يعلمون الهدف الذي يتم من اجله التدريب. وخلال التدريب زارهم أبو جهاد (٤-٥ مرات)، وكان يقدم لهم تعبئة فكرية، واطلق على العملية اسم (فتح مرت من هنا)، وقال لهم إذا وقع أي منكم في الآسر فليقل لـ"رابين" بأن أبا جهاد هو من بعثنا وسيبعث غيرنا. كانت هذه الكلمات تصدر من أبي جهاد لأنه ظل في ذهنه ما حدث مع الفدائي "حسين فياض" الذي اسر خلال عملية "دلال المغربي"،

وقابله "ديان" مرتين، لذا فان أبا جهاد كان يتوقع أن يلتقى أى من القادة الإسرائيليين بأفراد من المجموعة فى حالة اسرهم، وكان معنيا بتوجيه رسالة قوية للإسرائيليين، بأنه لا يخاف منهم!!

فى وقت ما قبل التدريب أو فى أثنائه، وبينما كان الشرقاوى وفريقه يجابهون البحر، لمدة ١٤ شهرا فى تدريب قاس منقطعين عن العالم، فان أبا جهاد ابتاع سفينتين واطلق عليهما اسمى (ايتبريوس) و(مون لايت)، وكانت تجوبان البحر، ما بين الجزائر، ومصر، ولبنان، وقبرص، لتعويد سلاح البحرية الإسرائيلية على الأمر ـ كنوع من التمويد. وبعد أن تم انتهاء التدريب، انتقل الفريق إلى "عنابة" إلى ظهر السفينة، ومكثوا هناك فى عمليات استعدادية نحو ٩ أيام، لتجهيز الطاقم والسلاح، بوجود أبو جهاد، الذى اشرف على الخطوط الأخيرة للعملية، وبقى معهم طوال تلك الفترة.

واعطى أبو جهاد، المجموعة الأوامر الأخيرة، وتدارس معهم كيفية اقتحام وزارة الدفاع الاسرائيلية، من خلال الشرح على مجسم لها تم إعداده، من خلال صور جوية، وكان طلبه منهم العمل على اسر أكبر عدد من الضباط. حيث كان أبو جهاد ﴿ اَثْقَا مَن نَجَاح العملية بنسبة . ٩٠ ٪.

وحدد أبو جهاد للمجموعة التي عين "الشيخ نبيل الهرش" الذي كان يبلغ من العمر وقتها ٣٠عاماقائدا لها، مكان النزول في جنوب يافا، في مكان كان يسبح فيه وهو صغير. كما اخبرهم، ويتميز بالهدوء، وهو نفس المكان الذي تسللت منه مجموعة دلال المغربي

والتى سوف نحكى تفاصيل عمليتها فى فصل آخر.
وتحركت السفينة فى منتصف شهر أبريل عام ١٩٨٥، بقيادة قبطان يدعى "عبد الناصر" وهو من القدس، و"نادر شديد" الذى يوصف بخيرة ضباط البحرية الفلسطينية، وكانت الباخرة على اتصال قليل مع ابى جهاد فقط، وحسب تقديرات بعض المعاصرين فإنها وصلت على بعد ٣٠ ميل من الشواطئ الفلسطينية، عندما تنبه سلاح البحرية الإسرائيلية، وطلب التعريف بها وبطاقمها، فرد هؤلاء بإطلاق النار، فما كان من الإسرائيليين إلا إطلاق ٤٢ قذيفة أدت إلى إغراقها، ونجاة خمسة وقعوا أسرى هم:" أبو العبد عفانة"

و"ضرار"، و"حسام"، و"أبو حفيظ"، و"ضياء". لكن ورغم عدم اتمام العملية إلا أن أثرها النفسى على الحكومة الإسرئيلية كان واضحا، وذلك لدقة تخطيطها ولأن الرسالة التي أراد أبو جهاد توصيلها من

العملية وهي " أن الفلسطينيون لا يخافونهم" وصلت.

بعد مرور عشرين عاما على اغتياله، عاد الإسرائيلين فتذكروا أبو جهاد بقوة، صحيفة معاريف خصصت قسما مهما من ملحقها الاسبوعى في ٢٠٠٨/٤/٤ لنشر تقرير مطول عن أبو جهاد مع حلول الذكرى العشرين لاغستسياله في منزله في تونس في ١٩٨٨/٤/١٦ التقرير الإسرائيلي كان بعنوان " أرواح أبو جهاد الأربعة "، وهو يعدد ثلاث محاولات لم تنجع، نفذتها إسرائيل

لاغتيال أبو جهاد قبل أن تنجع أخيراً في تصفيته في واحدة من أكثر عمليات الاغتيال تعقيداً، وأكبرها تأثيراً على تغيير مجرى التاريخ الفلسطيني المعاصر.

وتطرق التقرير إلى العملية التى استهدفت وزارة الحرب الإسرائيلية، وأشار معد التحقيق "عمير ريبروت" إلى ما وصفها تفاصيل يتم الكشف عنها لأول مرة عن تلك العملية، التى أحبطتها إسرائيل في مايو ١٩٨٥، وكانت السبب، على الأرجع الذي جعل إسرائيل تخطط لاغتيال أبو جهاد، والذي تم بعد ثلاثة أعوام في تونس العاصمة.

لا تزال المعلومات تتدفق بعد اعتراف العميلة النرويجية "كارين لينستاد" بتعاملها مع جهاز الموساد في الوقت الذي كانت قارس فيه ذروة نشاطها الداعم للفلسطينيين. فقد تناولت المعلومات بعض الشكوك إزاء العلاقة بين العميلة النرويجية واغتيال الرجل الثاني في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) خليل الوزير \_\_أبو جهاد. هذه الشكوك دفعت عددا من الصحفيين لمتابعة القضية، وتمكنت وكالة الأنباء النرويجية من الحصول على بعض المعلومات من أحد الدبلوماسيين النرويجيين الذين عملوا في بيروت إبان فترة اغتيال أبو جهاد. وأثارت المعلومات التي تضمنها كتاب يحمل عنوان "في الحرب والدبلوماسية" الذي ألفه "اود كاشنبن تفيت" وهو صحفي نرويجي يعمل حاليا مراسلا للتلفزيون الرسمي النرويجي

العربية والفلسطينية في النرويج خاصة وأن زوج العميلة الإسرائيلية وهو طبيب نرويجي اعتنق الإسلام في الثمانينيات ورأس جمعية فلسطين بالنرويج اعترف بأنه كان يعلم بعمالتها لصالح إسرائيل، وهو لا يزال يحظى حتى الآن بمكانة في الجالية الإسلامية كما أنه يتلقى مساعدات من آن لآخر لأنشطته الإسلامية من دول خليجية كما حل ضيفا في رمضان الماضى على مائدة إفطار بعض حكام دول الخليج العربي.

والمؤلف يحكى فى كتابه عن دور النرويج فى النزاع الفلسطينى الإسرائيلى فى الفترة ما بين ١٩٧٨ و ١٩٩٦، كما يعطى صورة قريبة عن الحرب الإسرائيلية فى لبنان التى قام بتغطيتها كمراسل للتلفزيون والإذاعة النرويجية، ويكشف الكتاب جوانب جدديدة للدبلوماسية النرويجية فى الشرق الأوسط فى عقد الثمانينيات بهدف تجنب وقوع عمليات اغتيال على أراضيها كما يكشف بعض ما جرى فى محادثات أوسلو السرية.

وكانت وكالة الأنباء النرويجية التقت بالعميلة كارين لينستاد عند باب منزلها بعد نشر الكتاب، وسألتها عن توقعاتها بشأن ردود فعل الفلسطينيين فامتنعت عن التعليق، كما رفضت الإجابة عن عدد من الأسئلة تتعلق بنوعية علاقتها بإسرائيل أو الجهة الأخرى التي كانت تعمل لحسابها – لم يفصح عنها الكتاب أو الأسباب التي دفعتها للقيام بهذا الدور، ولكنها اتهمت الموساد بتسريب المعلومات وقالت إنه يريد إيذاءها، وشككت في المعلومات التي

يتضمنها الكتاب واعتبرتها افتعالا ومبالغات.

أما زوجها الطبيب "تروند على لينستاد" معروف عنه أنه أحد أصدقاء الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وكان قد أعلن إسلامه في جنوب لبنان على يد "حزب الله" وهو يملك حاليا مدارس اسلامية ورياض أطفال للمسلمين ويتولى مسئولية بث قناة تلفزيونية اسمها "صوت الإسلام" في أوسلو بمدة نصف ساعة يوميا.. ومما يثير الجالية الإسلامية والعربية في النرويج أن الرجل له علاقات واسعة في أنحاء العالم الإسلامي ويتلقى مساعدات من دول الخليج العربي بين حين وآخر، كما حل في رمضان قبل الماضي ضيفا على مائدة إفطار بعض حكام دول الخليج. وقد اعترف بأنه كان يعلم أن زوجته تعمل لحساب الموساد، وقال إنها سألته قبل مايزيد عن ٣٠ عاما عما إذا قبلت العمل مع الموساد لتتمكن من الحصول على معلومات تفيد الفلسطينيين فأبدت ذلك، وأكد أن اعتراف زوجته بأنها كانت عميلة للموساد يجب ألا يساء فهمه من العرب والمسلمين، فقد خدعت الموساد وعملت لحساب الفلسطينيين والدليل على ذلك أن الموساد هو الذي يحاول فضحها اليوم انتقاما منها لأنه كان وراء المعلومات التي تضمنها الكتاب.ورغم إسلام زوجها لم تدخل كارين لينستاد في الإسلام وبقيت على ديانتها المسيحية، وهي تعمل حاليا على نيل درجة الماجيستير في أصول التدريس وكانت قبل ذلك تعمل في روضة للأطفال، وعرف عنها نشاطها في العمل للقضية الفلسطينية في الثمانينيات وكانت عضوا فاعلا في لجنة فلسطين التي تنسق عملها بشكل كبير مع منظمة التحرير الفلسطينية.

إسرائيل لم تتحمل ذات يوم المسؤولية عن اغتيال أبو جهاد، واستند صحافيوها حتى اليوم إلى مصادر أجنبية. وبحسب هذه المعلومات، ففى نهاية عام ١٩٨٧، تلقّت "سييرت متكال" أو وحدة هيئة الأركان المختارة)، بقيادة موشيه يعلون (أصبح قائداً للأركان فيما بعد)، أوامر للاستعداد لعملية.

وبحسب تلك المصادر الأجنبية، اتخذ القرار النهائى فى جلسة فى الثامن من مارس ١٩٨٨، شارك فيها "اسحاق شامير واسحاق رابين وشيمون بيريز"، وقائد الأركان "دان شومرون" ونائبه فى حينه "إيهود باراك"، ورئيس شعبة الاستخبارات "أمنون ليفكين شاحك"، ورئيس الموساد "ناحوم أدمونى"، ونائبه "شبتاى شابيط"، ومستشار رئيس الحكومة لشؤون الإرهاب "يغال برسلر".

كان أبو جهاد مستقرا فى تونس. وتم إسرائيليا بحث خيارين أساسيين: الأول، أن تتم العملية بواسطة "سييرت متكال"، التى ستنقل إلى تونس بواسطة الكوماندو البحرى، ومن هناك إلى بيت أبو جهاد. والثانى، كان بدخول تونس بواسطة طائرات وأسلحة وتنفيذ العملية. وفى النهاية، تم اعتماد الخيار الأول، وأن تكون العملية بقيادة موشيه يعلون بمشاركة الكوماندو البحرى.وقد أدى الموساد الإسرائيلى فى هذه العملية دوراً مركزياً، وكان جزءاً من التخطيط والتنفيذ، حيث كان عناصره منتشرين فى تونس، وعملوا

فى مكاتب هناك تحت غطاء شركات أجنبية، وجمعوا معلومات كثيرة عن أبو جهاد وبيته ومكان سكنه فى قلب المدينة. و كان فى تونس قبل العملية بفترة وجيزة، ثلاثة عملاء للموساد، بينهم امرأة. واستأجر كل واحد منهم سيارة مختلفة، ودفعوا مبالغ نقدية فى مقابل هذا. كان الثلاثة يحملون هويات لبنانية مزورة وعملوا على رصد الأماكن فى تونس ومعاينة "الهدف" المتمثل فى "أبو جهاد" استعداداً لليلة العملية.

فى ليلة العملية، خرجت خمس سفن إسرائيلية. كان ايهود باراك، الضابط الأكبر فى تلك العملية، على متن سفينة متمترسة قبالة شواطئ تونس استعملت ك"غرفة عمليات". كان على متن السفينة أيضا طائرات احتياط لحال وقوع جرحى إسرائيليين. وفى الأفق، حلقت طائرات إسرائيلية على ارتفاع عال تحسبا للقصف، إذا ما تطلب الأمر.

بدأت العملية حين نزل عناصر الوحدات الإسرائيلية النخبوية من السفن بواسطة قوارب مطاطية ووصلوا إلى الشاطئ. كان بيت أبو جهاد يبتعد خمسة كيلومترات عن الشاطئ. كان بانتظارهم عملاء الموساد الثلاثة والسيارات المستأجرة هناك.

وصلت القوات إلى المكان عند الساعة الثانية بعد منتصف الليل، وكان أبو جهاد لا يزال مستيقظا. اقترب ضابط وفرد من مجموعة العمل متخفيان على شكل زوجين محبّين من البيت، فكان (الرجل) يحمل السلاح، و(المرأة) تحمل خريطة مفصلة للمكان. اقترب الاثنان من حارس بيت أبو جهاد، وطلبت منه المرأة أن يشرح لها كيف تصل إلى عنوان ما في المنطقة. اقترب زوجها من الحارس وأطلق النار على رأسه من بعد صفر. وكانت تلك علامة للإسرائيليين من أجل الاقتحام.

كانت انتصار الوزير (أم جهاد)، زوجة أبو جهاد، قد روت في مقابلة لملحق "معاريف" قبل إثني عشر عاما، الدقائق الأخيرة في حياة أبو جهاد حيث قالت: "كان أبو جهاد إلى جانب الطاولة، وفجأة أزاح الطاولة وقام بسرعة وتناول مسدسه من الخزانة. سألته ما الذي حصل، لكنه لم يجبني". وتابعت "سمعت اقتحام باب البيت من الأسفل، وفهمت ما الذي جرى، صرخت على أبو جهاد، لكنه لم يجبني، واتجه نحو باب غرفة النوم، وأنا من ورائه، كل هذا خلال ثوان. رأيت أناسـاً ملتّـمـين، لا يظهر منهم سـوي عـيـونهم وشعرهم. دفعني أبو جهاد باتجاه غرفة النوم. فاقترب منه أحد الإسرائيلبين وأطلق النار عليه عن كثب". وتابعت "وقع أبو جهاد فذهبت إليه، احتضنته، عندها وجُّه أحد الإسرائيليين السلاح إلى ظهرى وأزاحني باتجاه الحائط. كان وجبهي باتجاه الحائط وكنت متأكدة من أنه سيطلق الرصاص على ظهري".

وأضافت أم جهاد "من أطلق النار على أبو جهاد وقف جانبا، وجاء رجل ثالث وأطلق النار عليه أيضا ووقف جانبا، وجاء رابع وفعل أيضا، لكن أعتقد أن أبو جهاد قتل من إطلاق النار الأول". وتابعت أن الإسرائيليين دخلوا من بعدها إلى غرفة النوم، وأطلقوا النار، "كان ابننا نضال، ابن العامين، في غرفة النوم واستيقظ وبدأ بالبكاء. كنت متأكدة من أنه أصيب بأذى. فقدت كل حواسي وبدأت بالصراخ. سمعت صوت امرأة من الأسفل تقول: تعليه تعليه (اصعد اصعد). وفهمت أنها تتحدث العبرية. ودخل رجل خامس وأطلق النار على أبو جهاد، وصرخت عندها كفي. فاستيقظت ابنتي حنان من نومها وسألت الإسرائيليين من أنتم؟ ماذا يجرى هنا؟ فدفعها أحدهم وقال لها اذهبي إلى أمك".

كان الرجل الأول الذى أطلق النار على أبو جهاد جندى فى العشرين من عمره. أما الرجل الخامس الذى أكد موته برصاصة فقد كان موشبه يعلون نفسه.

على الرغم من أن الإسرائيليين كانوا يحملون كواتم صوت، إلا أن الطلاق الرصاص أيقظ الحى. عندها استطاع الإسرائيليون التضليل واتصلوا بالشرطة المحلية وأبلغوهم بأن منفذى العملية هربوا باتجاه مركز المدينة، فيما هم كانوا متجهين نحو البحر. وترك عملاء الموساد السيارات المستأجرة في تونس وغادروا مع القوة!!.

#### مشهد ختامي

عندما كان المؤرخ السياسي د. سمير غطاس في غزة في عام ١٩٩٦ وهناك صادق الصحفي والكاتب الفرنسي "جورج مالبرو"، والذي كان حاضرا عندما عاد أبو عمار لأول مرة الى غزة في ١٩٩٤، وقد حكى مالبرو للدكتور غطاس حكاية مدهشة، قال : أن عرفات اخذته الحماسة وهو يخطب في الجماهير الحاشدة التي استقبلته في غزة، وانه وعدها بمفاجأة كبرى احضرها معه من تونس ولم يفصح عرفات في حينها عن هذه المفاجأة. وقال مالبرو، إنه عاش مع الناس في غزة ليلة مدهشة حيث باتت غزة كلها تخمن في مفاجأة عرفات، وقال انه كاد يلامس روح أبو جهاد وهي تسري في ليل غزة بين البيوت وفي الأزقة، حيث يتهامس الناس أن المفاجأة قد تكون هي ظهور أبو جهاد ، الذي لم يكن هو من استشهد في تونس، كان الناس يعرفون في قرارة أنفسهم ان ما يهمسون به هو مجرد حلم أو أنها إستعادة للأسطورة بانتظار أوزوريس أو الخضر أو المهدى أو المخلص، ولذا كانوا يصدقون حلمهم في لحظة وجد عابرة استحضروا فيها روح أبو جهاد ومثاله كنسمة تسري بين عرائش النخيل وتفوح في بيارات غزة مع زهر البرتقال والسفرجل.

والآن بعد ما يزيد اثنين وعشرين سنة لم تعد روح أبو جهاد تحوم في سماء فلسطين الا قليلا. قبل أكثر من عشرين سنه اغتالته إسرائيل، وبعد عشرين سنه أعاد بعض من شعبه اغتياله وهم يتصارعون على كراس من وهم وعلى سلطة من سراب!!

## الفصك الخامس



# أوك رئيسة لفلسطين



#### بطاقة شخصية

الاسم بالكامل: دلال سعيد المغربي اسم الشهرة: دلال المغربي أو "جهاد"

تاريخ الميلاد : ١٩٥٨ محل الميلاد : مخيم "صبرا" للاجئين بالقرب من بيروت دلال المغربى فتاة فلسطينية ولدت عام ١٩٥٨ فى مخيم "صبرا" للاجئين القريب من بيروت من أم لبنانية وأب فلسطينى والذى لجأ إلى لبنان فى أعقاب النكبة عام ١٩٤٨، تلقت دلال دراستها الابتدائية فى مدرسة "يعبد" ودرست الاعدادية فى مدرسة "حيفا" وكانتا المدرستين تابعتين لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينين فى بيروت. التحقت دلال بالحركة الفدائية الفتحاوية وهى على مقاعد الدراسة فدخلت عدة دورات عسكرية وتدربت على جميع أنواع الأسلحة وحرب العصابات وعرفت بجرأتها وحماسها الثورى والوطنى.

تركت دلال المغربى التى بدت فى الصورة وباراك يشدها من شعرها وهى شهيدة أمام المصورين وصية تطلب فيها من رفاقها المقاومة حتى تحرير كامل التراب الفلسطينى ..... ثلاثون عاماً ويزيد مرت على "عملية الساحل" التى قامت بها الشهيدة الشابة دلال المغربى بتخطيط وتفكير من الشهيد خليل الوزير " أبو جهاد",قائد جهاز الأرض المحتلة المعروف بإسم جهاز القطاع الغربى الجناح العسكرى لحركة التحرير الوطنى الفلسطينى فتح.

كان عام ١٩٧٨ عاما سيئا على الثورة الفلسطينية فقد تعرضت إلى عدة ضربات وفشلت لها عدة عمليات عسكرية وتعرضت مخيماتها في لبنان إلى مذابح وأصبح هناك ضرورة ملحة للقيام بعملية نوعية وجريئة لضرب إسرائيل في قلب عاصمتها فكانت عملية "كمال العدوان" التي وضع خطتها الشهيد القائد أبو جهاد.

وكانت تقوم على أساس القيام بإنزال على الشاطئ الفلسطيني والسيطرة على حافلة عسكرية والتوجه إلى تل أبيب لمهاجمة مبنى الكنيست الذي كان في حينها هناك، حيث كانت عملية فدائية استشهادية ومع ذلك تسابق الشباب على الاشتراك فيها وكان على رأسهم "دلال المغربي" ابنة العشرين ربيعا وتم فعلا اختيارها رئيسة للمجموعة التي ستنفذ العملية والمكونة من (١٤ فرد ) من بينهم لبناني وآخر يمني كان يحلم بالصلاة في المسجد الأقصى ، بالإضافة إلى دلال. عرفت العملية باسم عملية "كمال عدوان" وهو القائد الفلسطيني عضو اللجنة المركزية لفتح الذي استشهد مع كمال ناصر وأبو يوسف النجار في بيروت,حيث كان ايهود باراك رئيسا للفرقة التي تسللت آنذاك إلى ببروت متخفيا بزي إمراة واضعا شعرا مستعارا وقتلتهم في بيوتهم في حي "الفرداني" في قلب بيروت وعرفت الفرقة التي قادتها دلال المغربي باسم فرقة "دير ياسين".

فى صباح يوم ١١ مارس ١٩٧٨ نزلت دلال مع فرقتها الفدائية. ركبت مجموعة دير ياسين سفينة نقل تجارية تقرر أن توصلهم إلى مسافة ١٢ ميل بحرى عن الشاطئ الفلسطينى ثم تستقل المجموعة زوارق مطاطية تصل بهم إلى شاطئ مدينة يافا القريبة من تل أبيب حيث مقر (البرلمان) "الكنيست الإسرائيلي"، الهدف الأول للعملية غير أن رياح البحر المتوسط كانت قوية فى ذلك اليوم فحالت دون وصول الزوارق إلى الشاطئ فى الوقت المحدد

لها الأمر الذي دفع بالزورقين المطاطيين إلى البقاء في عرض البحر ليلة كاملة تتقاذفها الأمواج حتى لاحت أضواء تل أبيب ووصلوا إلى الشاطئ في منطقة غير مأهولة ونجحت عملية الإنزال والوصول إلى الشاطئ ولم يكتشفها الإسرائيليون حيث لم تكن إسرائيل تتوقع أن تصل الجرأة بالفلسطينيين القيام بإنزال على الشاطئ على هذا النحو كما نجحت دلال وفرقتها في الوصول إلى الشارع العام المتجه نحو تل أبيب ثم تجاوزت مع مجموعتها الشاطئ إلى الطريق العام قرب مستعمرة "معجان ميخائيل" حيث تمكنت دلال المغربي ومجموعتها من إيقاف حافلة كبيرة بلغ عدد ركابها ثلاثين راكبا وأجبروها على التوجه نحو تل أبيب .. في أثناء الطريق استطاعت المجموعة السيطرة على حافلة ثانية ونقل ركابها إلى الحافلة الأولى وتم احتجازهم كرهائن ليصل العدد إلى ۸۸ رهينة.

كان الوجوم يخيم على وجود الرهائن إذ لم يخطر ببالهم رؤية فدائيين على أرض فلسطين ، وخاطبتهم قائلة: "نحن لا نريد قتلكم نحن نحتجزكم فقط كرهائن لنخلص إخواننا المعتقلين في سجون دولتكم المزعومة من براثن الأسر"، وأردفت بصوت خطابي "نحن شعب يطالب بحقه بوطنه الذي سرقتموه ما الذي جاء بكم إلى أرضنا؟" وحين رأت دلال ملامح الاستغراب في وجود الرهائن سألتهم : "هل تفهمون لغتى أم أنكم غرباء عن اللغة والوطن!" هنا ظهر صوت يرتجف من بين الرهائن لفتاة قالت إنها يهودية من

المغرب تعرف العربية، فطلبت دلال من الفتاة أن تترجم ما تقوله للرهائن ثم أردفت دلال تستكمل خطابها بنبرات يعلوها القهر: "لتعلموا جميعا أن أرض فلسطين عربية وستظل كذلك مهما علت أصواتكم وبنيانكم على أرضها". ثم أخرجت دلال من حقيبتها علم فلسطين وقبلته بكل خشوع ثم علقته داخل الحافلة وهي تردد : "بلادي ... بلادي / لك حبى وفوادي فلسطين يا أرض الجدود / إليك لا بد أن نعود".

عند هذه المرحلة اكتشفت القوات الإسرائيلية العملية فجندت قطاعات كبيرة من الجيش وحرس الحدود لمواجهة الفدائيين وسعت لوضع الحواجز في جميع الطرق المؤدية إلى تل أبيب لكن الفدائبين تمكنوا من تجاوز الحاجز الأول ومواجهة عربة من الجنود وقتلهم جميعا الأمر الذي دفع بقوات الاحتىلال إلى المزيد من تكثيف الحواجيز حول الطرق المؤدية إلى تل أبيب غيير أن الفدائييين استطاعوا تجاوز حاجز ثان وثالث حتى أطلوا على مشارف تل أبيب فارتفعت روحهم المعنوية أملا في تحقيق الهدف لكن قوات الاحتلال صعدت من إمكاناتها العسكرية بمزيد من الحشود لمواجهة ثلاثة عشر فدائيا تقودهم فتاة أطلوا بأسلحة خفيفة صمدت في وجه دباباتهم فتمركزت الآليات العسكرية المدرعة قرب ناد ريفي اسمه "كانترى كلوب" وأصدر إيهود باراك أوامره بإيقاف الحافلة بأي ثمن.

فعملت قوات الاحتلال على تعطيل إطارات الحافلة ومواجهتها

بمدرعة عسكرية لإجبارها على الوقوف .. حاولت المجموعة الفدائية مخاطبة الجيش بهدف التفاوض وأملا في ألا يصاب أحد من الرهائن بأذى، لكن جيش الاحتلال رفض أن يصغى لصوت الفتاة اليهودية المغربية التى حاولت محادثتهم من نافذة الحافلة بل إن الجيش أعلن عبر مكبرات الصوت أن لا تفاوض مع جماعة (المخربين) ـ كما وصفتهم قوات الاحتلال ـ وأن عليهم الاستسلام فقط.

ثم أصدرت دلال أوامرها للمجموعة بمواجهة قوى الاحتلال وجرت معركة عنيفة ضربت خلالها دلال المغربي ومجموعتها نماذج في الصمود والجرأة في الأوقات الصعبة عندما نجحت في اختراق الجيش ومقاتلته بأسلحتها البسيطة التي استخدمتها في آن واحد . أصيبت دلال واستشهد ستة من المجموعة وبدأ الوضع ينقلب لمصلحة الجبش الاسرائيلي خاصة وأن ذخيرة المجموعة بدأت في النفاذ. كانت قوات الاحتلال خلال هذا المشهد تطلق قذائفها غير مبالية باليهود الرهائن المحتجزين بالحافلة، فسقطوا بين قتيل وجريح وظهر للمجموعة أن الوضع أخذ في التردي خاصة وأن دلال أصيبت إصابة بالغة . استشهدت دلال المغربي ومعها أحد عشر من الفدائيين بعد أن كبدت جيش الاحتلال حوالي (٣٠ قتيلا وأكثر من ٨٠ جريحا) كرقم أعلنته قوات الاحتلال، أما الاثنين الآخرين فتقول الروايات انه نجح أحدهما في الفرار والآخر وقع أسيرا متأثرا بجراحه فأقبلت قوات الاحتلال بشراسة وعنجهية على الأسير الجريح تسأله عن قائد المجموعة فأشار بيده إلى دلال، لم يصدق إيهود براك ذلك فأعاد سؤاله على الأسير الجريح مهددا ومتوعدا فكرر الأسير قوله السابق: "إنها دلال المغربي".

فاقبل عليها إيهود باراك يشدها من شعرها ويركلها بقدمه بصلف ظالم لا يقر بحرمة الأموات . تركت دلال المغربي التي بدت في الصورة وباراك يشدها من شعرها وهي شهيدة أمام المصورين وصية تطلب فيها من رفاقها المقاومة حتى تحرير كامل التراب الفلسطيني .. وفي اطار صفقة لتبادل الأسرى أبرمت بين حزب الله اللبناني و إسرائيل في ١٧ يوليو ٢٠٠٨ تم اعادة "جثتها" لعائلتها في لبنان.

وأهدى لكم أسماء فريق عملية "كمال عدوان" المعروفة إعلاميا بـ"عملية دلا المغربي"، وبعض التفاصيل عن هؤلاء الذين كنا ومازلنا نتذكرهم بكل فخر وعزة:

۱- الشهيدة دلال سعيد المغربي «جهاد» مواليد بيروت ، (۲۰ عام )، المفوض السياسي للمجموعة ، أصيبت برصاصة فوق عينها اليسرى و استشهدت .

۲- الشهید محمود علی أبو منیف «أبو هزاع» موالید نابلس ،
 ۱۹۹۰ ، قائد المجموعة ، أصیب فی جبهته و استشهد .

۳- الأسير حسين فياض « أبو جريحة » مواليد غزة - خان
 يونس ١٩٦٠ ، أوكلت له قيادة المجموعة بعد إصابة ابوهزاع
 بدوار ، و بقى القائد حتى بعد تحسن حالة أبو هزاع ، تم اعتقاله

بعد العملية وحكم عليه بالمؤبد .

٤- أبو الرمز .. (١٨) عام ، أشجع أفراد المجموعة ، تظاهر بالاستسلام للقوات الإسرائيلية وعندما اقتربوا منه التقط الكلاشينكوف المعلق بكتفه وقتل مجموعة من القوات الإسرائيلية ، أصيب بعدها و استشهد

٥- الأسير خالد محمد أبراهيم «أبو صلاح» مواليد الكويت
 (١٨ عام) ، أصيب في يده ،تم اعتقاله بعد العملية وحكم عليه بالمؤيد .

٦- الشهيد حسين مراد «أسامة» مواليد المنصورة ١٩٦١،
 (١٥عام)، لبنانى الأصل، أصغر أفراد المجموعة سناً، أصيب بطلقة فى رأسه و استشهد.

۷- الشهيد محمد حسين الشمرى «أبو حسن» مواليد شمر - السهيد محمد حسين الشمرى «أبو حسن» مواليد شمر اليسمن ١٩٥٨ ، (١٩٥٨ عسام) ، يمنى الأصل ، ارتبط مع الفلسطينيين بوشائج الدم ، كان يحب فتاه فلسطينية اسمها فاطمة كان سيتزوجها بعد العملية ، حتى يحقق أمنيته بأن يصبح الفلسطينيون أخوال أولاده ، أصيب أثناء العملية بكسر فى قدمه اليمنى ثم أصيب برصاصة أدت إلى استشهاده

۸- الشهید خالد عبد الفتاح یوسف « عبد السلام» موالید طولکرم ۱۹۵۷، (۱۸ عام)، غرق قبل أن تصل المجموعة إلى هدفها وذلك بعد أن انقلب الزورق الذى كان يستقله هو و رفاقه فنجا بعضهم و غرق هو و فدائى آخر و استشهدا.

- ۹- الشهيد يحى محمد سكاف «أبو جلال» مواليد المنية طرابلس ۱۹۵۹، (۱۹۵م) ، نائب آمر المجموعة ، أصيب أثناء العملية بكسر في يده اليسرى و مع ذلك واصل القتال حتى أصيب برصاصة في رأسه واستشهد .
- ۱ الشهيد عبد الرؤوف عبد السلام على « أبو أحمد » مواليد صنعاء اليمن ١٩٥٦ ، يمنى الأصل ، غيرق بعيد أن انقلب الزورق . يذكر أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تقول انه كان محتجزاً في سجون الاستخبارات العسكرية وإسرائيل لم تعترف بوجوده في سجونها ومتوقع تسليم جثمانه في صفقة من صفقات التبادل
- ۱۱- الشهيد محمد محمود عبد الرحيم مسامح «فاخر النحال» مواليد طولكرم ۱۹۵۹ ، فلسطيني من مواليد الكويت ، قناص من الدرجة الأولى أصيب في عينه برصاصة قاتلة أدت إلى استشهاده .
- ۱۲- الشهيد عامر أحمد عامرية «طارق بن زياد » مواليد المنية طرابلس ۱۹۵۳ ، لبنانى الأصل ، استشهد بعد إصابته برصاصة قاتله .
- ۱۳- الشهيد محمد راجى الشرعان «واتل» مواليد صيدا ١٩٥٧ ، ١٧ عام ، دائم الابتسام حتى خلال العملية ، أصيب برصاصة في بطنه أدت إلى استشهاده .

كتب الشاعر و الأديب انعربي نزار قباني مقالا بعد العملية قال

فيه: إن دلال أقامت الجمهورية الفلسطينية و رفعت العلم الفلسطيني، ليس المهم كم عمر هذه الجمهورية، المهم أن العلم الفلسطيني ارتفع في عمق الأرض المحتلة، على طريق طوله (٩٥كم) في الخط الرئيسي في فلسطين.

فى اليوم التالى لعودة سمير القنطار ورفاقه وطبقا لاتفاق التبادل استقبل اللبنانيون والفلسطينيون ما يقرب من مائتين من جثامين لشهداء عرب شاركوا فى عمليات فدائية ضد العدو الإسرائيلى عبر العقود الماضية ,كان فى مقدمتهم جثمان الشهيدة دلال المغربى والشهيد الرائد عزمى الصغير أحد قادة فتح العسكريين الرئيسيين الذى استشهد أثناء القتال ضد الجيش الإسرائيلى فى مدينة صور الجنوبية عند اجتياحها لبنان العام ١٩٨٢ وكان قائدا للقوات المشتركة فى القطاع الغربى أثناء الاجتياح الإسرائيلى.

### الفصك السادس



# لاعبالنرد

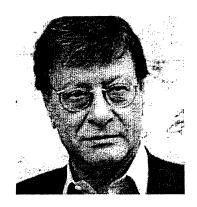

#### بطاقة شخصية

الاسم بالكامل: محمود درويش

تاریخ المیلاد : ۱۳ مارس ۱۹٤۱

محل الميلاد: قرية البروة / الجليل

محمود درويش أحد أهم الشعراء الفلسطينين واللغة العربية الذين ارتبط اسمهم بشعر الثورة والوطن. يعتبر درويش أحد أبرز من ساهم بتطوير الشعر العربى الحديث وإدخال الرمزية فيه. في شعر درويش يمتزج الحب بالوطن بالحبيبة الأنثى. كما قام بكتابة وثيقة إعلان الاستقلال الفلسطيني التي تم إعلانها في الجزائر.

ولد عام ١٩٤١ فى قرية "البروة" وهى قرية فلسطينية تقع فى الجليل قرب ساحل عكا. هو الإبن الثانى لعائلة تتكون من خمسة أبناء وثلاث بنات ، حيث كانت أسرته تملك أرضا هناك. خرجت الأسرة برفقة اللاجئين الفلسطينيين فى عام ١٩٤٧ إلى لبنان ،ثم عادت متسللة عام ١٩٤٩ بعد توقيع اتفاقيات السلام المؤقتة، لتجد القرية مهدومة وقد أقيم على أراضيها "موشاف أحيهود " (قرية زراعية إسرائيلية).و"كيبوتس يسعور".

ويستيقظ الطفل محمود درويش ليجد نفسه في مكان جديد اسمه "لبنان"، وهنا يبدأ وعيه بالقضية يتشكل من وعيه ببعض الكلمات، مثل: فلسطين، وكالات الغوث، الصليب الأحمر، المخيم، واللاجئين... وهي الكلمات التي شكّلت مع ذلك إحساسه بهذه الأرض، حين كان لاجئا فلسطينيا، وسُرقت منه طفولته وأرضه.

وفى عامه السابع عشر تسلل إلى فلسطين عبر الحدود اللبنانية، وعن هذه التجربة يقول: "قيل لى في مساء ذات يوم.. الليلة

نعود إلى فلسطين، وفى الليل وعلى امتداد عشرات الكيلومترات فى الجبال والوديان الوعرة كنا نسير أنا وأحد أعمامى ورجل آخر هو الدليل، فى الصباح وجدت نفسى أصطدم بجدار فولاذى من خيبة الأمل: أنا الآن فى فلسطين الموعودة؟! ولكن أين هى؟ فلم أعد إلى بيتى، فقد أدركت بصعوبة بالغة أن القرية هدمت وحرقت".

هكذا عاد الشاب محمود درويش إلى قريته فوجدها قد صارت أرضا خلاء، فصار يحمل اسما جديدا هو: "لاجئ فلسطيني في فلسطين"، وهو الاسم الذي جعله مطارداً دائما من الشرطة الإسرائيلية، فهو لا يحمل بطاقة هوية إسرائيلية؛ لأنه "متسلل".. وبالكاد وتنسيقًا مع وكالات الغوث بدأ الشاب اليافع في العمل السياسي داخل المجتمع الإسرائيلي، محاولا خلق مناخ معاد للممارسات الإرهابية الصهيونية، وكان من نتيجة ذلك أن صار محررا ومترجما في الصحيفة التي يصدرها الحزب الشيوعي الإسرائيلي (راكاح)، وهو الحزب الذي رفع في تلك الفترة المبكرة من الستينيات شعارا يقول: "مع الشعوب العربية.. ضد الاستعمار"، وهي الفترة ذاتها التي بدأ يقول فيها الشعر، واشتُهر داخل المجتمع العربي في فلسطين بوصفه شاعرا للمقاومة لدرجة أنه كان قادرا بقصيدته على إرباك حمَّلة السلاح الصهابنة، فحينئذ كانت الشرطة الإسرائيلية تحاصر أى قربة تقيم أمسية شعرية لمحمود درويش.

وبعد سلسلة من المحاصرات، اضطر الحاكم العسكرى إلى تحديد إقامته في الحي الذي يعيش فيه، فصار محظورا عليه مغادرة هذا الحي منذ غروب الشمس إلى شروقها في اليوم التالى، ظانا أنه سيكتم صوت الشاعر عبر منعه من إقامة أمسياته.

فى إحدى الليالى حالكة السواد استيقظ فجأة على أصوات انفجارات بعيدة تقترب، وعلى هرج فى المنزل، وخروج فجائى، وعدو استمر لأكثر من ست وثلاثين ساعة تخلله اختباء فى المزارع من أولئك الذين بقتلون ويحرقون ويدمرون كل ما يجدونه أمامهم "عصابات الهاجاناة".

بعد إنتهائه من تعليمه الثانوى فى مدرسة ينى الثانوية فى كفرياسيف انتسب إلى الحزب الشيوعى الإسرائيلى وعمل فى صحافة الحزب مثل "الاتحاد" و"الجديد" التى أصبح فى ما بعد مشرفا على تحريرها.

اعتقل من قبل السلطات الإسرائيلية مرارا بدأ من عام ١٩٧١ بتهم تتعلق بتصريحاته ونشاطه السياسى وذلك حتى عام ١٩٧٢ حيث توجه إلى للاتحاد السوفييتي للدراسة، وانتقل بعدها لاجئا إلى القاهرة في ذات العام حيث التحق بمنظمة التحرير الفلسطينية، ثم لبنان حيث عمل في مؤسسات النشر والدراسات التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، علما أنه استقال من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير احتجاجاً على اتفاقية أوسلو.

كمما شعل منصب رئيس رابطة الكتماب والصحفيسين

الفلسطينيين. كانت اقامته في باريس قبل عودته إلى وطنه حيث أنه دخل إلى فلسطين بتصريح لزيارة أمه. وفي فترة وجوده هناك قدم بعض أعضاء الكنيست الإسرائيلي العرب واليهود اقتراحا بالسماح له بالبقاء وقد سمع له بذلك. ساهم في إطلاقه واكتشافه الشاعر والفيلسوف اللبناني "روبير غانم"، عندما بدأ هذا الأخير ينشر قصائد لمحمود درويش على صفحات الملحق الثقافي لجريدة الأنوار والتي كان يترأس تحريرها.

بدأ بكتابة الشعر في جيل مبكر وقد لاقي تشجيعا من بعض معلميه. عام ١٩٥٨، في يوم الاستقلال العاشر لإسرائيل ألقى قصيدة بعنوان "أخى العبرى" في احتفال أقامته مدرسته. كانت القصيدة مقارنة بين ظروف حياة الأطفال العرب مقابل اليهود، استسدعي على إثرها إلى مكتب الحاكم العسكرى الذي قام بتوبيخه وهدده بفصل أبيه من العمل في المحجر إذا استمر بتأليف أشعار شبيهة. استمر درويش بكتابة الشعر ونشر ديوانه الأول، عصافير بلا أجنحة، في سن ١٩٩ عاما.

لم يكن محمود درويش يعبث لحظة واحدة بأدوات رسالته لفرط حساسية هذه الأدوات. فأداة الشاعر الفلسطيني واحدة بطبيعته الاستثنائية، هذه الأداة هي الوطن المفقود الذي يصبح في الغياب فردوسا صفقودا، هكذا صدر الحكم - قدريا - على محمود درويش الشاعر أن يولد فلسطينيا ليصبح لسانا لهذه الأرض التي

أفقدت عن عمد الكثير من ألسنتها.

والمتتبع لحياة محمود درويش يجدها قد مثلت - بصورة غوذجية - أبعاد قضية شعبه على مدار ستين عاما هي مدتها، وعبر توصيفات صدقت في كل وقت على كل أفراد هذا الشعب.

فى مطلع السبعينيات وصل محمود درويش إلى بيروت مسبوقا بشهرته كشاعر، وعبر أعوام طويلة من التنقل كان شعره صوتا قويا يخترق أصوات انفجارات الحرب الأهلية فى لبنان.

وفى عام ١٩٧٧ وصلت شهرته إلى أوجها، حيث وُزع من كتبه أكثر من مليون نسخة فى الوقت الذى امتلكت فيه قصائده مساحة قوية من التأثير على كل الأوساط، حتى إن إحدى قصائده (عابرون فى كلام عابر) قد أثارت نقاشا حادا داخل الكنيست الاسرائيلي.

هذا التأثير الكبير أهله بجدارة لأن يكون عضوا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية على الرغم من عدم انتمائه لأية جماعة أو حزب سياسي منذ مطلع السبعينيات، وقد تطورت علاقته بمنظمة التحرير حتى اختاره "عرفات" مستشارا له فيما بعد ولفترة طويلة، وقد كان وجوده عاملا مهما في توحيد صفوف المقاومة حينما كان يشتد الاختلاف، وما أكثر ما كان يشتد!.

يذكر "زياد عبد الفتاح" أحد أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واقعة تؤكد هذا المعنى فيقول: "قرأ محمود درويش على المجلس الوطنى الفلسطيني بكامل أعضائه ومراقبيه ومرافقيه

وضيوفه وحرسه قصيدة: "مديح الظل العالى " فأثملهم وشغلهم عن النطاح السياسي الذي شب بينهم في تلك الجلسة".

وهذا ما جعل ياسر عرفات يحاول إقناع محمود درويش بعد إعلان قيام الدولة الفلسطينية في المنفى بتولى وزارة الثقافة الفلسطينية، ولكن الرد كان بالرفض، معللا هذا الرفض بأن أمله الوحيد هو العودة إلى الوطن ثم التفرغ لكتابة الشعر.

وقد عاش محمود درويش كثيرا من مآسى هذه المقاومة، وشاهد بنفسه كثيرين من أصدقائه ورفقاء كفاحه وهم يسقطون بأيدى الفتلة الصهاينة، وكانت أكثر حوادث السقوط تأثيرا في نفسه حادث اغتيال "ماجد أبو شرار" في روما عام ١٩٨١، حين كانا يشاركان في مؤتمر عالمي لدعم الكتاب والصحفيين الفلسطينيين نظمه اتحاد الصحفيين العرب بالتعاون مع إحدى الجهات الثقافية الإيطالية.. وضع الموساد المتفجرات تحت سرير ماجد أبو شراد.. وبعد موته كتب محمود درويش في إحدى قصائده: "أصدقائي..

كان محمود درويش مقيما في بيروت منذ مطلع السبعينيات، وعلى الرغم من تجواله المستمر إلا أنه قد اعتبرها محطة ارتكازه، كما كانت حباته في بيروت زاخرة بالنشاط الأدبى والثقافي، فقد أصدر منها في أواخر السبعينيات مجلة الكرمل التي رأس تحريرها والتي اعتبرت صوت اتحاد الكتاب الفلسطينيين.

أثناء قصف بيروت الوحشي، كان محمود درويش يعيش حياته

الطبيعية، يخرج ويتنقل بين الناس تحت القصف، لم يكن يقاتل بنفسه، فهو لم يعرف يوما كيف يطلق رصاصة، لكن وجوده - وهو الشاعر المعروف - بين المقاتلين كان يرفع من معنوياتهم، وقد أثر قصف بيروت في درويش تأثيرا كبيرا على مستويات عديدة.

فعلى المستوى النفسى كانت المرة الأولى التى يحس فيها بالحنق الشديد، على الرغم من إحباطاته السابقة، وعلى المستوى الشعرى أسهم هذا القصف فى تخليم عن بعض غموض شعره لينزل إلى مستوى أى قارئ، فأنتج قصيدته الطويلة الرائعة "مديح الظل العالى"، معتبرا إياها قصيدة تسجيلية ترسم الواقع الأليم، وتدين العالى العربى، بل الإنسانية كلها.

وأسفر القصف عن خروج المقاومة الفلسطينية من بيروت، بينما فضّل محمود ذرويش البقاء في بيروت، معولا على عدم أهميته بالنسبة للصهاينة، لكنه وبعد عشرين يوما من بقائه علم أنه مطلوب للتصفية، فاستطاع أن يتسلل هاربا من بيروت إلى باريس ليعبود مرة أخرى وطنا متنقلا ومنفى إجباريا. ويبن القاهرة وتونس وباريس عاش محمود درويش حبيس العالم المقتوح معزولا عن جنته الموعودة.. فلسطين. كان محمود درويش دائما يحلم بالعودة إلى أرضه يشرب منها تاريخها، وينشر رحيق شعره على العالم بعد أن تختفى رائحة البارود!.

في عام ١٩٩٣ وأثناء تواجده في تونس مع المجلس الوطني

الفلسطيني، أتيع لمحمود درويش أن يقرأ اتفاق أوسلو، واختلف مع ياسر عرفات لأول مرة حول هذا الاتفاق، فكان رفضه مدويا، وعندما تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى قدم استقالته من المجلس الوطنى الفلسطيني، وشرح بعد ذلك أسباب استقالته قائلا: "إن هذا الاتفاق ليس عادلا؛ لأنه لا يوفر الحد الأدنى من إحساس الفلسطيني بامتلاك هويته الفلسطينية، ولا جغرافية هذه الهوية إنما بجعل الشعب الفلسطيني مطروحا أمام مسرحلة تجسريب انتقالى.. وقد أسفر الواقع والتجريب بعد ثلاث سنوات عن شيء أكثر مأساوية وأكثر سخرية، وهو أن نص أوسلو أفضل من الواقع الذي أنتجه هذا النص".

وعاد درويش في يونيو ١٩٩٤ إلى فلسطين، واختار الإقامة في رام الله، وعاني مذلة الوجود في أرض تنتمى له، ويحكمها - ولا يحكمه- فيها شرطى إسرائيلي.. واستمر يقول الشعر تحت حصار الدبابات الإسرائيلية، إلى أن تم اجتياحها أخيرا، ولم يسلم هو شخصيا من هذا الاجتياح، حيث داهمت الشرطة الإسرائيلية منزله، وعبثت بأسلحته: أوراقه وأقلامه.

### إذا كنا هامشيين إلى هذا الحد فكريا وسياسيا فكيف نكون جوهريين إبداعيا ؟"

هكذا أجاب درويش، وهكذا يرى نفسه وسط عالم من الإبداع الجيد والمبدعين "الجوهريين"، رغم التقدير الذي يلقاه داخل وطننا العربى وخارجه الذى بلغ ذروته حين قام وقد من البرلمان العالمى للكتاب يضم "وول سوينكا" و"خوسيه ساراماجو" و"قينتنشو كونسولو" و"برايتن برايتنباك" و"خوان جويتيسولو" إلى جانب "كريستيان سالمون" سكرتير البرلمان في ٢٤ مارس ٢٠٠٢ بزيارة درويش المحاصر في رام الله مثل ثلاثة ملايين من مواطنيه، وهذه الخطوة – زيارة وقد الأدباء لفلسطين – التي لم تستغل جيدا رغم أنها حدث في منتهى الأهمية – تنم عن المكانة التي يحتلها درويش على خريطة الإبداء العالمي.

وعلى هامش الزيارة كتب الكاتب الأسبانى "خوان غويتسولو" مقالا نشره فى عدد من الصحف الفرنسية والأسبانية اعتبر فيه محمود درويش أحد أفضل الشعراء العرب فى القرن الحالى ويرمز تاريخه الشخصى إلى تاريخ قومه، وقال عن درويش إنه "استطاع تطوير هموم شعرية جميلة ومؤثرة احتلت فيها فلسطين موقعا مركزيا، فكان شعره التزاما بالكلمة الجوهرية الدقيقة، وليس شعرا نضاليا أو دعويا، هكذا تمكن درويش، شأنه فى ذلك شأن الشعراء الحقيقيين، من ابتكار واقع لفظى يرسخ فى ذهن القارئ باستقلال تام عن الموضوع أو الباعث الذى أحدثه".

وكان درويش قد شارك فى الانتفاضة الأخيرة بكلماته التى لا يملك غيرها بديوان كتبه فى أقل من شهر عندما كان محاصرا فى رام الله، وأعلن درويش أنه كتب هذا الديوان – الذى أهدى ربعه لصالح الانتفاضة – حين كان يرى من بيته الدبابات والجنود,

ويقول: "لم تكن لدى طريقة مقاومة إلا أن أكتب,وكلما كتبت أكثر كنت أشعر أن الحصار يبتعد,وكانت اللغة وكأنها تبعد الجنود لأن قوتى الوحيدة هى قوة لغوية".

وتابع قائلا "كتبت عن قوة الحياة واستمرارها وأبدية العلاقة بالأشياء والطبيعة. الطائرات قر في السماء لدقائق ولكن الحمام دائم.. كنت أتشبث بقوة الحياة في الطبيعة للرد على الحصار الذي أعتبره زائلا! لأن وجود الدبابة في الطبيعة وجود ناشز وليس جزءا من المشهد الطبيعي".

لا أزعم بأننى أعرف الكثير عن جمهور الشعر فى أوروبا. ولكن يمكننى الكلام عن العالم العربى، وبقدر أكبير من الشقة عن جمهور محمود درويش. كان عدد الحاضرين فى أمسياته يعد بالآلاف. وكانت أمسياته تعتبر أحداثا ثقافية مهمة فى العواصم العربية، تغطيها كبريات الصحف، وقنوات التلفزيون. وفى السنوات الأخيرة، عندما انتشرت الفضائيات على نطاق واسع، كانت الأمسيات تُنقل بالبث التلفزيونى الحى والمباشر إلى أعداد يصعب حصرها من المشاهدين فى العالم العربى.

حدثنى الكثير من الأصدقاء عن بعض تلك الأمسيات فى عواصم عربية مختلفة، ورأيت كيف يضع المنظمون مكبرات للصوت فى الخارج، لتمكين من لم يحالفهم الحظ بالحصول على مقعد فى القاعة بالاستماع إلى الصوت فى الخارج.

كيف نفسر هذه الظاهرة؟ وما السر في حياة وشعر محمود

درویش؟ کشیرا ما طرحت علیه أسئلة تشبه هذا السؤال، فی مقابلات مرئیة ومکتوبة. وکان جوابه دائما: "سری أننی بلا أسرار".

وقد صاغ هذا الجواب فى قصيدة بعنوان "لاعب النرد"، قرأها فى أمسيته الأخيرة فى رام الله، أى قبل رحيله بخمسة أسابيع. وهى سيرة ذاتية تتكون من اعترافات متلاحقة يبوح بها شخص يعرف بأنه لم يعد يملك الكثير من الوقت.

وفى يوم السببت ٩ أغسسطس ٢٠٠٨ رحل عنا درويش فى الولايات المتحدة الأمريكية بعد إجراءه لعملية قلب مفتوح فى المركز الطبى فى هيوستن، التى دخل بعدها فى غيبوية أدت إلى وفاته بعد أن قرر الأطباء نزع أجهزة الإنعاش.

و أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الحداد ٣ أيام فى كافة الأراضى الفلسطينية حزنا على وفاة الشاعر الفلسطينى، واصفا درويش "عاشق فلسطين" و"رائد المشروع الثقافى الحديث، والقائد الوطنى اللامع والمعطاء".

وقد ورى جشمانه الشرى فى ١٣ أغسطس فى مدينة رام الله حيث خصصت له هناك قطعة أرض فى قصر رام الله الثقافى. وتم الإعلان عن تسمية القصر بقصر محمود درويش للثقافة. وقد شارك فى جنازته الآلالف من أبناء الشعب الفلسطينى وقد حضر أيضا أهله من أراضى ٤٨ وشخصيات أخرى على رأسهم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. تم نقل جشمان الشاعر

محمود درويش إلى رام الله بعد وصوله إلى العاصمة الاردنية عمّان ، حيث كان هناك العديد من الشخصيات من العالم العربى لتوديعه.

#### لماذا النردج

"لاعب النرد" عنوان آخر قصيدة للرويش. يمكننا طبعا، أن نقرأ العنوان بطريقة مجازية. وهذا أمر ضرورى. ويمكن أن نقرأه بطريقة حرفية، أيضا. فقد كان محمود درويش مولعا بلعب النرد، خاصة في السنوات الأخيرة، وكانت تغمره سعادة حقيقية عندما ينهمك في اللعبة، ويحاول الفوز، في يحرك حجارة النرد في يده، كمن يضع فيها تعويذة خاصة، لإقناع النرد بالتحالف معه لاستدراج الحظ إلى الطاولة... و"النرد" لعبة مشهورة جدا في الشرق الأوسط والبلاد الفارسيه, تتكون من رقعة خشبية أو صندوق خشبي يمكن أن يكون مزخرفا ومطعما بالصدف أو بقطع خشبية ثمينة من خشبي يمكن أن يكون مزخرفا ومطعما بالصدف أو بقطع خشبية ثمينة من الأبنوس، وعدد من الأقراص العاجية أو البلاستيكية أو الخشبية بلونين مختلفين عددها (١٥) من كل لون و نردين سداسيين... وتسمى في مختلفين عددها (١٥) من كل لون و نردين سداسيين... وتسمى في بعض الدول "طاولة".

ولا شك فى أن درويش استوحى عنوان قصيدته، من تلك الأجواء، إضافة إلى أن كل تفصيل من التفاصيل البيوجرافية فى النص يشبه رمية للزد يلعبها القدر، فتتجلى فى صدفة من نوع ما غيرت حياته، أو أضفت عليها الخصوصية. وهى خصوصية ستصبح مفهومة ـ فقط ـ عندما يراها الناظر إلى النص من شرفة النهاية لا من شرفة الأولى في رحلة الحياة.

# الفصك السابع



# جارانج فلسطين



#### بطاقة شخصية

الاسم بالكامل: صلاح مصباح خلف اسم الشهرة: صلاح خلف "أبو اياد" تاريخ الميلاد: ٣٠ أغسطس ١٩٣٣ محل الميلاد: يافا

أبو إياد هو سياسى فلسطينى بارز، من مؤسسى حركة تحرير فلسطين (فتح)، وهو قائد الأجهزة الأمنية الخاصة لمنظمة التحرير وحركة فتح لفترة طويلة، أشيع أنه زعيم منظمة أيلول الأسود.

قدم والده من مدينة غزة إلى يافا، وهناك ولد صلاح خلف عام ١٩٣٣ وعاش أول سنين حياته حتى قبل قيام الكيان الصهيونى بيوم واحد، حيث إضطر وعائلته الذهاب إلى غزة عن طريق البحر، فأكمل فى غزة دراسته الثانوية وذهب إلى مصر عام ١٩٥١ ليكمل دراسته العليا فى دار المعلمين هناك، حصل على ليسانس تريية وعلم نفس من جامعة القاهرة.

انضم أثناء وجوده في غيزة إلى العيمل الوطنى وكان لا يزال قاصرا، وفي أثناء وجوده في مصر، نشط مع ياسر عرفات وآخرين في العيمل الطلابي و قاما بدور بارز في اتحاد طلاب فلسطين،قبل أن يعود إلى غزة مدرسا للفلسفة حيث واصل نشاطه السياسي وبدأ ينحو به منحا عسكريا، وانتقل أبو إياد إلى الكويت عام ١٩٥٩ للعمل مدرساً وكانت له فرصة هو ورفاقه وخصوصاً ياسر عرفات وخليل الوزير لتوحيد جهودهم لإنشاء وحركة وطنية فلسطينية وهي حركة "فتح" وبدءوا بعرض مبادئهم أمام الجيماهير الواسعة بواسطة مجلة "فلسطنينا"، وفي عام ١٩٦٩ بعد دمج حركة فتح في منظمة التحرير الفلسطينية بدأ اسم أبو إياد يبرز كعضو اللجنة المركزية لفتح، ثم مفوض جهاز اسم أبو إياد يبرز كعضو اللجنة المركزية لفتح، ثم مفوض جهاز

الأمن فى فتح، ثم تولى قيادة الأجهزة الخاصة التابعة للمنظمة ومنذ عام ١٩٧٠ تعرض أبو إياد لأكشر من عملية اغتيال استهدفت حياته. أصدر كتاب (فلسطينى بلا هوية) عام ١٩٧٨ على شكل سلسلة من اللقاءات مع الصحفى الفرنسى "اربك رولو" حيث حاول نفى أى علاقة له بأيلول الأسود.

يعتبر أبو اياد أحد أهم منظرى الفكر الثورى لحركة فتح,و احدد مؤسسى ركائز جهاز الرصد الثورى,و كان يسمى على النطاقات النخبوية في حركة فتح بـ"جارنج فلسطين" نسبة للدبلومسى السويدى المشهور جارنج وذلك لقدرته الفائقة على صياغة التوجهات و الاستراتيجيات و بناء التحالفات و إدارة التفاوض بشكل فائق الحكمة.

كان خروج صلاح خلف من يافا فى ١٩٤٨مايو ١٩٤٨م، قبيل إعلان دولة إسرائيل بأربع وعشرين ساعة مع عائلته تحت وابل من القذائف التى أطلقتها المدفعية اليهودية، حادثًا ظل محفوراً فى ذاكرته إلى الأبد، ذاكرة ذلك الصبى الذى لم يتجاوز عمره حينذاك الخامسة عشر، ذاكرة غصت بصور مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين سلكوا طريق المنفى.

لم يكن يخطر بباله - وهو على ظهر المركب الذى يغادر مينا ، يافا باتجاه غزة - أسباب المغادرة، كل ما كان مقتنعاً به - شأنه فى ذلك شأن كل فلسطينى يعشق تراب بلده - أنه ليس أمامهم سبيل آخر للإفلات من الموت، ومع أمواج البحر التى كانت

تتقاذف هذا المركب طافت به الذكريات في يافا في حي بمواجهة البحر يُدعَى: "الحمام المحروق" حيث وُلد، تذكر والده صاحب البقالة التي كان يساعده فيها هو وشقيقه الأكبر "عبد الله" بعد أن ينتهوا من المدرسة، وعَلَّمته هذه البقالة بعض الكلمات العبرية من خلال تعاملاته مع الزبائن اليهود الذين كانوا يشكّلون نصف سكان الحي، وكانت تربطهم بعائلت علاقات طيبة، ويتذكر صداقته للطلاب اليهود وما جنته عليه هذه الصداقة من ويلات؛ حيث كانت سببا في فرض الإقامة الجبرية عليه وهو لم يتجاوز الثانية عشرة من عمره، مما غرس في قلبه بذور الحقد على الصهيونية والإنجليز، تذكر نفسه شبلاً في منظمة "النجادة" الفلسطينية التي نشأت لمقاومة منظمة "الهاجانا" اليهودية وكيف الفلسطينية التي نشأت لمقاومة منظمة "الهاجانا" اليهودية وكيف

وكانت صورة أبيه وهو يمسك بيده مفاتيح بيتهم في يافا ويقول له: "إننا سنعود"، هي آخر ما مر به من ذكريات قبل أن يحط به المركب في ميناء غزة، وكانت سنوات اللجوء إلى غزة من أكثر سنوات حياته كآبة، رغم أنه لم يكن في عداد الأكثرين حرمانًا، توجه إلى القاهرة عام ١٩٥١م؛ ليتابع دراسته الجامعية وانتسب إلى كلية دار العلوم، ثم حصل بعدها على دبلوم تربية وعلم نفس من جامعة عين شمس.

وجوده في القاهرة كان نقطة انطلاق لعملية النضال، حيث تعرف على ياسر عرفات الطالب في كلية الهندسة آنذاك، وبدأ ينمو توجه بين عدد من الطلبة – كان هو من بينهم – يدعو إلى ضرورة اعتماد الفلسطينيين على أنفسهم بعد أن فقدوا الثقة بالأنظمة العربية، فقرروا عام ١٩٥٢م تحقيق هذه الفكرة على أرض الواقع بتقديم ترشيحهم إلى قيادة اتحاد الطلاب الفلسطينيين، وكان التسكيل الوحيد الذي يمثل قطاعًا ما من الرأى العام الفلسطيني، ونجحت لائحة "أنصار الاتحاد الطلابي"، وأثبت ذلك أن الطلاب يتطلعون – وبرغم معتقداتهم الإيديولوجية – إلى عمل وحدوى.

وبدأ التطور في عمل الطلبة الفلسطينيين بعد الغارة الإسرائيلية على غزة في عام ١٩٥٥م، حيث نظموا المظاهرات والإضرابات عن الطعام، وكان من جملة مطالبهم إلغاء نظام التأشيرات ببن غزة ومصر، وإقامة معسكرات تدريب إجبارية تتبع للفلسطينيين الدفاع عن أنفسهم ضد الهجمات الإسرائيلية، واستجاب الرئيس عبد الناصر لمطالباهم، وبدأت العلاقة تتوطد بين الطلبة والثورة المصرية، ونشط أبو إياد ورفاقه في تجنيد الكوادر وتوطيد هذه العلاقة، بعد أن أنهى أبو إياد دراسته في مصر عاد إلى غزة عام العلاقة، بعد أن أنهى أبو إياد دراسته في مصر عاد إلى غزة عام المناضلين وتنظيمهم في غزة.

وعلى الطرف الآخر فى الكويت كان رفيق دربه أبو عَمَّار يعمل هناك مهندسًا وينشط فى تجنيد المجموعات الفلسطينية. وانتقل أبو إياد إلى الكويت عام ١٩٥٩م للعمل مدرسًا وكانت فرصة له

هو ورفاقه، لتوحيد جهودهم لإنشاء حركة تحرير فلسطين "فتح" لتعيد الفلسطينيين إلى أرضهم وحقوقهم وعزم مؤسسو "فتح" على التصدى لكل محاولة لإخضاع الحركة الوطنية لإشراف أية حكومة عربية، لما في ذلك من عقبات قد تثنيهم أو تُبطئ بهم السير نحو هدفهم، وبدءوا بعرض مبادئهم أمام الجماهير الواسعة بواسطة مجلة "فلسطيننا"، وابتكروا جهازين: أحدهما عسكرى، والآخر سياسي في الفترة ما بين ١٩٥٩م - ١٩٦٤م.

وعندما ظهرت منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة الشقيرى الكتشفت "فتح" خطورة هذه المنظمة التى تشرف فيها الأنظمة العربية على الحركة الوطنية الفلسطينية، وحاول ياسر عرفات وصلاح خلف الاتصال بالشقيرى؛ لإقناعه بالتنسيق السرى بين نشاطاته العلنية وبين عمل يخوضونه بصورة سرية وكان موقف الشقيرى سلبيًا، ومع ذلك ارتأى عرفات وصلاح خلف أن المشاركة في هذه المنظمة ستجعلهم فاعلين في الحياة السياسية وسيفيدون من مَقْدراتها وإمكانياتها، فانخرط فدائيو "فتح" في جيش التحرير - تحت إشراف المنظمة -.

شهدت أوساط فتح منذ الربع الأخير من عام ١٩٦٤م خلافا حول حرب العصابات، فمنهم من رأى أن الوقت مبكر وكان الطرف الآخر وعلى رأسهم أبو إياد يرى أن الوضع مناسب لبدء الكفاح المسلح، وأن "فتح" ستتطور إلى حركة جماهيرية بممارسة الكفاح، واستطاع أبو إياد وبحنكته وحكمته من إقناع المتحاورين برأيه.

وجرى توقيت ميعاد أول عملية عسكرية في ١٩٦٤/١٢/٣١م، ومنها كانت انطلاقة البلاغ العسكرى الأول باسم "العاصفة"... ورغم التضييقات العربية، وضآلة الدعم الخارجي والخلافات داخل "فتح" واصلت "فتح" حرب العصابات، كما زاد من التوتر بين إسرائيل والبلدان العربية.

شكلت هزيمة العرب فى حرب عام ١٩٦٧م نقطة انطلاق جديد لحركة فتح، فأقيمت قواعد على طول نهر الأردن، وآزرهم فى ذلك السكان المحليون والقوات الأردنية، وتوَّج ذلك بانتصار معركة الكرامة التى على إثرها تدفق الآلاف للانتساب لحركة فتح.

بعد هذه المعركة كان صلاح خلف وراء إصدار بيان عن اللجنة المركزية لفتح يعلن تعيين عرفات ناطقًا باسم فتح وبالتالى باسم "العاصفة".

وفى عام ١٩٦٩م استطاعت حركة فتح السيطرة على منظمة التحرير، وبالتالى آلت رئاسة المنظمة لعرفات وتم دمج الحركة الفدائية فى منظمة التحرير، وبدأت المنظمة بتأمين مرتكزات دولية، وكان ذلك بالاتجاه إلى الدول الاشتراكية التى دعمت كفاح الشعب الفلسطينى بالمال والتدريب والدورات مثل كوبا وفيتنام.

وبدأ اسم أبو اياد يبرز كعضوا للجنة المركزية لفتح، ثم مفوض جهاز الأمن في فتح، ثم تولى قيادة الأجهزة الخاصة التابعة للمنظمة. ومنذ عام ١٩٧٠م تعرض لأكثر من عملية اغتيال سواء

من الإسرائيليين أم بعض الحركات الفلسطينية المُمَوَّلة من الأنظمة العربية.

وصلت العلاقات بين السلطات الأردنية والمقاومة الفلسطينية حد الاشتباك المسلح وذلك في سبتمبر عام ١٩٧٠م، واعتقل صلاح خلف في هذه الأحداث في عمّان مع عدد من رفاقه، ثم دُعي إلى القصر الملكي في عمّان للقاء الوفد العربي الذي جاء إلى عمان للتوصل إلى وقف المعارك، وتم إخراجه من عمّان على نفس الطائرة التي أقلت الوفد العربي إلى القاهرة؛ ليشرح للرئيس عبد الناصر الوضع في الأردن، وانتهت المقاومة الفلسطينية في الأردن صيف ١٩٧١م، ليقر أبو إياد أنه بذلك قُلبَت صفحة من تاريخنا بصورة نهائية!

كان صلاح خلف من القلة التى عرفت بعض الخفايا التى سبقت حرب أكتوبر ١٩٧٣م ورافقتها وأعقبتها، حيث أسرً السادات له ولعدد من المقاومة الفلسطينية بذلك، طالبًا منهم أكبر عدد ممكن من الفدائيين للاشتراك معه فى المعركة، وحضر أبو إياد إدارة غرفة عمليات المعركة مع السادات، وبعد هذه المعركة تبنى صلاح خلف مشروع إقامة الدولة على جزء من فلسطين!!، وصولا إلى إقامة دولة ديموقراطية على كامل أرض فلسطين تضم الفلسطينيين المسلمين والمسيحيين واليهود!!، وعلى إثر هذا المشروع برزت جبهة الرفض الفلسطينية التى رفضت هذا المشروع.

قادة المقاومة المكلف بعملية المفاوضات المعقدة بين الفصائل اللبنانية من جهة، والفصائل اللبنانية والمقاومة الفلسطينية من جهة أخرى، وشارك في الإعداد لاتفاقية "شتورا" عام ١٩٧٧م التى نظمت هذه العلاقة فيما بعد.

ظل أبو إباد مشدودا إلى مسقط رأسه "بافا"، حتى فاضت روحه في (قبرطاج) على الساحل التونسي للمتوسط، حين قبضي برصاص الغدر والخيبانة مثل الكثيبرين من رفاقه في اللجنة المركزية لحركة فتح... حيث اغتيل في ١٤ يناير ١٩٩١ في تونس وحملت إسرائيل مسؤولية الحادث، وكان المنفذ أحد التابعين لا صبري البنا" المعروف باسم "أبو نضال"، وهو صبري خليل البنا المشهور بأبو نضال (مايو ١٩٣٧ – ١٦ أغسطس ٢٠٠٢). شخصية سياسية فلسطينية. أسس ما عرف باسم فتح المجلس الثوري أو منظمة أبو نضال. حيث يقال أنه شارك في اغتبال العديد من السياسيين الفلسطينيين بالتنسيق مع المخابرات العراقية إبان حكم الرئيس العراقي صدام حسين .. مثل "أبو اياد وأبو الهول، وعصام السرطاوي".

ترددت الكثير من الأقاويل من جهات رسمية وأخرى غير رسمية أن عملية الاغتيال كانت بتوجيه من الرئيس العراقى صدام حسين وذلك بسبب مشادات عنيفة حدثت بينهما عندما طلب منه أبو اياد عدم زج اسم القضية الفلسطينية في خلافه مع الكويت، حيث عمل أبو إياد جاهداً في آخر أيامه على النأى باللف الفلسطيني

عن التناقضات العربية.

وبين الولادة فى اليوم الأخير من شهرأغسطس عام ١٩٣٣، والشهادة فى الدقائق الخمس الأخيرة، قبل انتصاف شهر نوفمبر عام ١٩٩١، ثمانية وخمسون عاما من التاريخ الفلسطينى المتفجر باللوعة.. وبالانتصار، فابواياد كان، فى حياته يحمل فلسطين كاملة، ويحلم بفلسطين كاملة. وعندما اخترق الرصاص جسده أصاب فلسطين كلها. لكن (الوطن) الذى ناضل أبوإياد لاستعادته ودفع من اجله هو وكثيرون غيره حياتهم، أخذ من دمائهم وعزيمتهم وسيلة للبقاء.

"سيكون لنا، ذات يوم وطن.." قالها ابواياد ومضى، بعد قرابة ثلاثة عقود من النضال في قواعد المقاومة وفي قلب قيادتها... وها هو الوطن يتشكل الآن حجرا حجرا، وشجرة شجرة، ومدينة مدينة، محتفظا برائحة الشهداء وعبق تاريخهم.

لم يكن أبو إياد الشهيد الفلسطينى الأول، ولن يكون الأخير، لكنه واحد من الرموز النضالية المهمة فى التاريخ الفلسطينى المعاصر، وهو، بلا شك، واحد من أهم رموز الثورة الفلسطينية وقادتها البارزين. وفى سيرته من الولادة إلى الشهادة تلخيص للعذاب الفلسطينى وللإنجاز الفلسطيني أيضا...

### شكر خاص

فى نهاية كتابى لا يسعنى إلا أن أشكر بعضاً ممن ساعدونى فى إتمام هذا الكتاب وأخص بالشكر كل من:

١- د.سمير غطاس الكاتب والمفكر السياسى- مدير مركز
 مقدس للدراسات الفلسطينية والاسرائيلية.

٢- السيد/يونس الكترى أحد مؤسسى منظمة التحرير
 الفلسطينية.

٣- السيد/ناجى الناجى المسئول الإعلامى الثقافى بالسفارة
 الفلسطينية بالقاهرة.

٤- المهندس/ أحمد محسن مصمم الجرافيك.

٥- فنانة الكاريكاتير/ إيمان المغربي.

حين كتبت كتابى السابق بعنوان "النكبة وحقيقة نصف الدولة" لم أكن أتوقع أن يلقى كل هذه الحفاوة وخاصة فى المجتمع الفلسطينى "صاحب القضية"، كانت نيتى أن أكتب سطورا يقرؤها الشباب حتى يعرفوا أصل الحكاية.. حكاية بنت اسمها فلسطين، كيف ضاعت الأرض ومن المسؤول عن ضياعها. وأثناء مناقشتى للكتاب مع عدد من أعضاء الجالية الفلسطينية فى مصر، وبعض من أفراد البعثة الدبلوماسية، خطرت ببالى فكرة هذا الكتاب الموجود بين يديكم الآن.."عجائب فلسطين السبع".

لاذا لا نعرف الشباب بكل شئ عن فلسطين .. ليس فقط "النكبة" وحق العرب في الأرض بل وأيضا هؤلاء الذين دافعوا عن الأرض بكل ما يملكون من قوة، أبناء فلسطين الذين حاربوا في كل حدب وصوب في أرض المعركة وعلى الصفحات بالسلاح وبالقلم وبالفكر العاقل الواعى لأهمية القضية .. ومن هنا كان دافعى لأتخير سبع من عجائب فلسطين بحق.. أحمد ياسين، ياسر عرفات، جورج حيش، أبو جهاد، دلال المغربي، محمود درويش، وأبو آياد.

هؤلاء كانوا ولايزالوا رموزا للصمود الفلسطيني، لحب الوطن الصادق الخالص، كشير من الشباب يعرفون بعض هذه الشخصيات، لكن ما هي معلوماتهم عنهم؟ هل هي معلومات كافية؟ علينا أن نعرف كل شئ عن (فلسطين) تلك القضية التي أصابت قلب الأمة العربية بفيروس صهيوني لابد من التخلص منه. ليعلم الجميع أن القضية الفلسطينية هي قضية حياة عاش هؤلاء من أجلها وماتوا في سبيلها.

إن بضع صفحات لا يعقل أن تتسع لتاريخ عمره من السنوات يفوق النصف قرن وعليه فان هذه محاولة منى لرصد محطات رئيسية من هذا التاريخ، وبعض من رموزه الوطنية التى كتبت هذا التاريخ بدمائها، هى وحدها لها الحق بأن تحمل الكتب والصحف والمجلات أسماءهم قبل غيرهم ممن هم على قيد الحياة. كما أن هذا الكتاب لا يمكن أن يتسع لسرد مطول عن شخصيات أقل ما يقال عنهم إنهم الآباء الشرعيون للنضال الفلسطيني في ظل وجود سلطة لاهم لها سوء الصراع الدائم على المناصب وأكسياس الدولارات.

سهی علی رجب

soha2002mb@yahoo.com

#### المراجع

- ١- أبو جهاد أسرار بدايته وأسباب اغتياله/ محمد حمزة العزوني / مكتبة الأسرة / ١٩٨٩
- ٢- التجربة النضالية الفلسطينية حوار شامل مع جورج حبش
   / محمود سويد / مؤسسة الدراسات الفلسطينية / ١٩٩٨
- ۳ الشيخ أحمد ياسين شاهد على عصر الانتفاضة / أحمد
   منصور / الدار العربية للعلون ، ناشرون/ ٢٠٠٣
- ٤- حكيم الثورة .. سيرة جورج حبش ونضاله / فؤاد مطر / دار النهار للنشر / ٢٠٠٨
- ٥ دلال المغربي \_قصة شعرية للأطفال / محمد الظاهر /
   دار الشروق للنشر والتوزيع / ١٩٨٤
- ٦- فلسطيني بلا هوية: صلاح خلف "أبو اياد" / فؤاد أبو حجلة / دار الجليل للطباعة والنشر / ١٩٩٦
- ٧- محمود درویش .. عصی علی النسیان / میشال سعادة
   / ریاض الریس للکتب والنشر / ۲۰۰۹
- ۸- یاسر عرفات / بسام أبو شریف / ریاض الریس للکتب والنشر / ۲۰۰۵
- ۹ یاسر عرفات من الثورة إلى الدولة / نهاد حمید، ناثل
   حمید / دار الکرامة / ۲۰۰٤







# محتويات الكتاب

| صنحا | الموضوع                           |
|------|-----------------------------------|
| 7    | ١- الإهداء                        |
| 9    | ٧- الفصل الأول الشيخ              |
| 19   | ٣- الفصل الثاني الختيار           |
| 51   | ٤- الفصل الثالث الحكيم            |
| 65   | ٥- الفصل الرابع عاشق البحر        |
| 81   | ٦- الفصل الخامس أول رئيسة لفلسطين |
| 91   | ٧- الفصل السادس لاعب النرد        |
| 105  | ٨- الفصل السابع جارانج فلسطين     |
| 115  | ۹- شکر خاص                        |
| 116  | ١٠- خاتمة                         |
| 118  | ١١- المراجع                       |
| 119  | ۱۲- کاریکاتیر                     |

## تم بصد الله وتوفيقه ۲۰۱۰/٦/۲۰

### مطابع قسرطساج



ثقافة لإثراء العقل و تنمية الذات